# الكتبة الثقافية ٤٣٨

توفیق الحسکیم من العدالة إلى التعبادلية

د ، محمد الجوادى



الاخراج الفنى: ماهر الشمسى

اهــــداء الى العـــلامة الأســتلا الدكتور حســين فــوزى الذي وصـل ما بيني وبين توفيق الحكيم

بعد ساعات من وفاة توفيق الحكيم عليه رحمة الشهدات كتابة هاده الفصول ، وبعد حوالى اسبوعين كنت قد انتهيت منها اثنا عشر فصلا . تغلب عليها الانطباعات الشخصية والدفقات الشعورية .

ثم رأيت بعد ذلك أن أعيد كتابة ما كتبت على النحو الذى انتهجته دوما فى كتابة التراجم ( فى كتبى الثمانية التى نشرتها فى هذا الأدب ) . . . وهكذا أصبح هذا الكتاب أربعة أبواب تلقى بعض الأضواء على بعض الجوانب من حياة رجل عظيم .

وليس بمقلورى أن ازعم على اية صورة من الصود أن بابا كالباب الرابع أو الثالث أو حتى الأول والثانى بقادر على الإلمام بموضوع عنوان الباب . . انما هى لمحات سريعة فى مجال الحديث عن حياة توفيق الحكيم (فى الباب الأول) أو فكره (فى الباب الثانى) أو ريادته فى الأدب (فى الباب الثالث) أو آثاره الأدبية (فى الباب الرابع) .

كانسا كان حرصى على وضع هده الاسهامات المتواضعة تحت هده العناوين الكبيرة شبيها تماما بما يفعل المدخرون الصفار الذين ينوعون من مدخراتهم النقدية فاذا هم في البنوك وقد توزعت ثروتهم القليلة على حسابات مختلفة العملة من الدولار الى المارك الى الاسترليني بينما هي كميات متواضعة من كل .

وفى توفيق الحكيم وحياته وفكره وادبه وآثاره آفاق كثيرة من الذهب الخالص . . ومن الذهب الذى اعاد تشكيله سبائك وقلادات يستمتع بها قارئوه كما يفخر بها مواطنوه .

## هذا وبالله التوفيق ٦

دکتور محمصد الجوادی معرس القلب المساعد کلیة الطب \_ جامعة الزفازیق القاهرة ت ۲٬۸۳(۸۲

الباب الأول حياة توفيق العكيم

# حياة توفيق الحكيم

## متى ولد توفيق الحكيم:

كان تاريخ ميلاد توفيق الحكيم المكتوب دوما هو عام ١٩٠٢ وهو التاريخ المسجل في الطبعة الأولى من الكتاب الخاص بمجمع اللغة العربية واعضائه (وهي الطبعة التي صدرت في العيد الثلاثيني للمجمع في منتصف الستينيات) . ولكن ، في نهاية السبعينيات أصر توفيق الحكيم على أن يعلن للناس أو تاريخ ميلاده الحقيقي قبل هذا بأربع سنوات وبالتحديد في ١٨٩٨ . ومن يومها أخذت كل الأوراق تتغير لتضيف الى الحكيم أربعة أعوام دفعة واحد . وهكذا بدلا من أن يزيد عمر الحكيم عاما واحدا في سنة زاد في هذه السنة خمسة أعوام . .

9

لماذا لم يكتشف الحكيم هذا التاريخ الا مؤخرا ؟؟ هل كان لذلك علاقة برغبتة في الاسراع بالرحيل فهو يزيد في السن بحيث تزداد احتمالات رحيله نظريا ؟؟

هل كان تو يق الحكيم يريد أن ينتمى الى مواليد القرن السابق ولر فى آخره بدلا من أن يكون من مواليد هذا القرن ؟

هذا هو السؤال المهم الذى قد يكون مجالا لبحث علمى حول الصورة التى كان توفيق الحكيم يحب ان تطبع تصور الناس عنه . . بحث منهجى يمتد الى ثنايا مؤلفاته والى كل ما بين سطور كتاباته .

## ستون عاما من الانتاج الفكرى:

بدأ الحكيم انتاجه الفكرى منذ حوالى سنة ١٩١٨ ثم بدأ انتاجه الفكرى مرة ثانية وبتواصل منذ عام ١٩٣٨ ، أى بعد ١٥ عاما من البداية الأولى . . ولهذا فقد كنت ولازلت اتأمل النص الجميل الذى جاء في بيان رئاسة الجمهورية الذى نعى الرئيس حسنى مبارك توفيق الحكيم الى امته فقال أنه أثرى حياتها طيلة ستين عاما . . فلو أننا حسبنا الاثراء منذ ١٩١٨ لأصبح الزمن سبعين عاما ، ولو أننا حسبنا الاثراء منذ ١٩٣٨ لاصبح الزمن خمسا وخمسين عاما . ولكن بيان الرئاسة

كان أقرب الى الحقيقة وأن لم يكن هو الحقيقة . . تماما تالمتوسط الحسابي .

## توفيق الحكيم في ضمير بلاده :

فى ذاكرة الثقافة المصرية ان الرئيس جمال عبد الناصر عندما افتتح مبنى الأهرام الجديد الذى قام على بنائه الأستاذ محمد حسنين هيكل التقى مع نخبة من المفكرين المصريين الذين كانوا يكتبون للأهرام.

كان فيهم توفيق الحكيم بالطبع ، والدكتور حسين فوزى ، ونجيب محفوظ ، والدكتورة عائشة عبد الرحمن والدكتور لويس عوض . . وعلى حين اختص الرئيس عبد الناصر كلا من هؤلاء بالإشادة بالروح السائدة في كتاباته فانه خص توفيق الحكيم بتقدير اكبر . . فقد قال للويس عوض انه يعبر عن مصر الفرعونية ، ولبنت الشاطىء انها تعبر عن مصر الاسلامية ، ولحسين فوزى انه يعبر عن مصر الأوربية بكل تطلعاتها و . . اما توفيق الحكيم فانه يعبر عن مصر التي يعرفها عبد الناصر . .

## أزمة الأديب والوزير:

ولم يكن هذا هو التقدير الوحيد الذى اضافه عبد الناصر الى توفيق الحكيم ، فمن قبل هـ ذا كان عبد الناصر قد صرح بان افكار توفيق الحكيم كانت وراء مراحيل متعددة من الفكر الذى صنع ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ . وانه ( أي عبد الناصر ) وزملاءه قدا اهتدوا بأفكار توفيق الحكيم . التي دفعتهم منذ البداية الى هذا التطلع المحسوب من أجل مصلحة بلادهم .

المظهر الثالث كان انعام الرئيس عبد الناصر بأعظم الأوسمة على توفيق الحكيم حيث منحه ما لا يمنح الالرؤساء .

المظهر الرابع – وربما كان أسبق تاريخا – هو ما حدث في أول عهد الثورة حين أعدت كشوف التطهير ، وكانت دار الكتب التي يتولى توفيق الحكيم منصب المدبر فيها تابعة لوزارة المعارف ، وأذا بالكشدوف التي تضم أسدماء المقترح أخراجهم من وظائفهم تتضمن أسدم توفيق الحكيم ، ويعرض الأستاذ اسماعيل القبائي وزير المعارف الأمر على مجلس الوزراء معقبا بأن توفيق الحكيم لا يفعل شيئا يذكر في هذه الدار ، ولا يكاد يحرك ورقة عن موضعها ، مع ما لهذه المؤسسة من أهمية ورقة عن موضعها ، مع ما لهذه المؤسسة من أهمية كبرى . . فأذا بعبد الناصر نفسه يعارض قائلا ما معناه :

وماذا تقول عنا الدول في الخارج اذا كان هاذا هو سلوكنا مع مثل هذا الرجل ؟

وينقل فتحى رضوان الحوار الى خارج المجلس ، وتكون أزمة ربما كانت تدعو الى استقالة الوزير ولكن الرئيس يطيب خاطره وكذلك يفعل فتحى رضوان الذى أفشى الحوار . . وفيما بعد علق احد النقاد على هذه الواقعة بأن عبد الناصر آثر الأديب على الوزير .

## الحكيم وأنور السادات:

على نفس الخط تقريبا: \_ كان انور السادات يمضى فى تكريم توفيق الحكيم على الرغم من ان توفيق الحكيم ترعم فى الرغم من ان توفيق الحكيم تزعم فى ١٩٧٢ حركة الكتاب والصحفيين المطالبين بتغيير الأوضاع من أجل كسر حالة اللاسلم واللاحرب . ومن أجل عودة الديمقراطية ( وإن لم تكن الألفاظ يومها بذات الصراحة ) . ولهذا فان أنور السادات كان كثيرا ما يداعب الحكيم فى اللقاءات الرسمية وغير الرسسمية ويلعوه الى الجلوس الى جواره . وفى أحد هذه اللقاءات \_ وكان خاصا باتحاد الكتاب الذى راسه توفيق الحكيم – اعلن الحكيم أنه سيدفع لأنور السادات توفيق الحكيم – اعلن الحكيم أنه سيدفع لأنور السادات اشتراك عضويته فى الاتحاد من ماله الخاص .

#### الدكتوراة الفخريـة:

وفى السبعينيات اهدت اكاديمية الفنون برئاسة رشاد رشدى الدكتوراة الفخرية الى أربعة من قمم المطاء الفنى كان الحكيم أولهم ( الثلاثة الآخرون هم يوسف وهبى ، وزكى طليمات ، ومحمد عبد الوهاب

اطال الله بقاءه) . . في السبعينات الضا كرد انور السادات منح توفيق الحكيم ارفع الأوسامة المصرية .

### توفيق الحكيم وهيكل:

ربما كان أكثر الناس تقديرا حقيقيا ( من ذلك التقدير الذي يعود بالنفع ) للأستاذ توفيق الحكيم هو محمد حسنين هيكل صديقه القريب الى نفسه ، فهيكل صاحب الفضل في ( اكتشاف ) توفيق الحكيم في الستينيات ووضعه في المكانة الأولى التي تليق به ( مع أن طه حسين كان لايزال على قيد الحياة ) ٥٠٠ في ( قلعة ) الأهرام حيث أصبح توفيق الحكيم عضوا في مجلس ادارة الأهرام ورئيسا فخريا . . وأصبح له مكتب وصالون فىالدور السادس حيث يلتقى بالصحفيين والكتاب، والأساتذة في مكان مشرف جدا بحيث اصبح الأهرام بالفعل ملتقى ومنتدى للنخبة الرفيعة من هؤلاء .. وقد تعاقب على هــذا المنتدى كل اصحاب المكانة الرفيعة في الفكر المصرى بلا استثناء حيث جاء في اعقاب الحكيم عدد كبير من كبار الصحفيين والمفكرين المصريين الذين آثروا وظيفة الحكيم هذه ككاتب متفرغ على العمل الصحفي الروتيني ورئاسة التحرير أو رئاسة مجلس الادارة .

## صالون الحكيم:

وفي السنوات الأخيرة كان هناك في هذا الصالون كل من احسان عبد القلوس ، ومصطفى بهجت بدوى ، وعبد الرحمن الشرقاوى ، وإحمد بهاء الدين بعد ان تركوا ارفع المناصب الصحفية . . وكانت هناك ايضا المجموعة القديمة من المفكرين الذين خلفهم هيكل في الأهرام بدءا من الصديق القديم لتوفيق الحكيم : الدكتور حسين فوزى والدكتور زكى نجيب محصود ونجيب محفوظ وبنت الشاطىء ويوسف جوهر وصلاح طاهر . . متمثلا في ثروت اباظة ، ويوسف ادريس بالاضافة الى متمثلا في ثروت اباظة ، ويوسف ادريس بالاضافة الى اقطاب العمل الصحفى في الأهرام : كمال الملاخ ، واحمد بهجت ، وممدوح طه ، وصلاح منتصر ، وصلاح جلال . .

وفى مكتب توفيق الحكيم اتيح لى ان اعرف هؤلاء وان ارى مدى علاقتهم بتوفيق الحكيم .

## الأهرام في حياة توفيق الحكيم:

ربما لو لم يكن هيكل قد هيأ لتوفيق الحكيم هذه المكانة في الأهرام لكان الرجل العظيم يعانى من مصاعب كثيرة في حياته ، حين كان عليه ان يبحث عن مكان تحت النسمس . . وبخاصة أنه بحكم تساميه الرفيع

وشخصيته المتواضعة لم يكن صاحب محراب مثل العقاد . . ولا صاحب مكانة أكاديمية مثل طه حسين . . وربما كان من الواجب من باب ذكر الفضل لذويه أن نكرر أن هيكل هو الذي ( اكتشف ) لمصر الستينيات توفيق الحكيم .

## النجم الذي يحب:

مع هذا لم يكن حسنين هيكل هو صاحب الفضل من التقدير الذي حماه من أزمات شديدة ٠٠٠ وربما كان توفيق الحكيم أبرز نموذج للنجم الذي يحب ، فهو ودود عطوف متواضع بلا أدنى شك ، وليس من الصعب على اى انسان ( من طبقة الحاكمين ) أن يجد قدرا هائلا من الحب في نفسه لتوفيق الحكيم ٠٠ الذي لم يكن صاحب مرض من امراض الفرور أو الحقد أو الكبر .. ربما كان الحكيم ابرز مثل للنجاة المطلقة من هذه الأخلاق القاسية . . ولهذا كان الحكيم يحظى بعطف وتقدير كثيرين من زعماء ما قبل الثورة بدءا من هدى شعراوى التي كانت حريصة كل الحرص على تزويج توفيق الحكيم ، ومرورا بهيكل زميله في الأدب الذي حرص على حمايته من الفصل من وظيفته الحكومية في الثلاثينات . . ومحمد محمود باشا رئيس الوزراء الذي وقف الى جواره في محنة التحقيق بسبب مقاله عن الديمقراطية .

## اطمئنان الثقية:

وعلى النقيض من كثيرين جدا من مثقفينا الذين كانوا ينتظرون دائما ان يجدوا في الرئاسات من يفهمهم فقد كان الحكيم (على الرغم من علاقته القوية بهيكل) اقل الناس خوفا من التغيرات في رئاسات مجلس ادارة وتحرير جريدة الأهرام. حتى اصبح رئيس مجلس الادارة واحدا من اهل الادارة لا الصحافة . فاذا به صديق حميم للحكيم ، وكان الحكيم رحمه الله يقول عنه انه من أكثر الناس فهما وتفهما وتقديرا . . ربما لأنه تاجر!! . . لم يكن الحكيم ابدا من الذين استهوتهم الشعارات او التصنيفات في اى مجال . .

### التقدير الرسسمي:

على الصعيد الرسمى نال توفيق الحكيم تقديرا لا يقل عن التقدير الذى لقيه طه حسين ، ربما لم يعين توفيق الحكيم وزيرا للمعارف ولا للثقافة ولا كان مثل هذا المنصب في خياله أو حساباته . ولكنه كان سفيرا على أرفع مستوى لأنه كان المنسلوب الدائم لمصر في اليونسكو بباريس وهو المنصب الذى شسغله بعد ذلك عدد من أبرز وجوهنا السياسية منهم الدكتور/ مصطفى عدد من أبرز وجوهنا السياسية منهم الدكتور/ مصطفى كمال حلمى . . . وفي هسذا المنصب عاود توفيت الحكيم اتصاله بالحياة الفرنسية وراى الصورة الجديدة

11\bigs\( 1 - توفيق الحكيم )

## التقدير العلمي والفني:

كان توفيق الحكيم يتمتع بعضوية كل الهيئات المحترمة التي قد يصل اليها كل من هم في مكانته ، فحتى قبل أن ينتقل الى رحمة الله كان توفيق الحكيم ثاني أقدم عضو في مجمع الخالدين بالقاهرة ( بعد الدكتور مدكور رئيس المجمع) . وهو اقدم الأعضاء المنتخبين « فقد كان مدكور معينا في ١٩٤٦ » . . وقد صمم توفيق الحكيم على الاستقالة من المجمع قبل وفاته رغم ان عضويته لم تكن تكلفه جهدا كثيراً فقد كان قليل الحضور الى حــ كبير ... ولكنى اذكر \_ والله على ما أقـول شهيد - انه كان متأثرا أشد التأثر يوم ذهب الى المجمع في الجلسة التي كان الدكتور زكى نجيب محمود مرشحا فيها لعضوية المجمع وفشل في اقناع المجمع بانتخاب متأثرا أشد التأثر .. ولكنه لم يكن يصرح بحكم ما جبل عليه من رفيع الأخلاق ، حتى حملته بكل ما وسعنى من معلومات واستنتاجات على التصريح .

## دجلة القانون:

كان الوضع الطبيعي لقانون « عاقل او متعقل » كالأستاذ توفيق الحكيم ان يواصل عمله الحكومي الهادىء في سلك القضاء حتى الوصول الى درجة المستشارية التي يختم بها رجال القضاء عملهم او مجدهم، وفي الحقيقة أن توفيق الحكيم له يكن يمانع في هذا العمل ، ولا في الاستمرار في هذا السلك فقد كانت الوظيفة الحكومية كفيلة بأن تكفل له ما يقيم أوده ، وان تكفل له كذلك الوقت الذي كان يتهيأ للكتابة فيه وللتعبير عن المشاعر أو الأفكار التي يريد الكتابة فيها .

ولكن اصدار الحكيم لمسرحية أهل الكهف أتساح له الفرصة ليمارس الاصلاح الاجتماعي من خلال الكتابة في الصحف التي أقبلت على صاحب هذا الأسلوب الجميل والفكر المرتب الاخاذ .

ولهذا أصبح حسين توفيق الحكيم « نجما » رغم انفه ، أو كما تمنى ، وهو لهذا يرشح لوظيفة اخرى متصلة في جوهرها بالقضاء والقانون ولكنها في الوقت نفسه خارج السلك نفسه ، سلك الوقار والتفرغ ، الذي يحافظ عليه صاحبه لا لشيء الا ليكون الانسسان مستشادا .

ويعمل توفيق الحكيم في وزارة المسارف مديرا للتحقيقات ثم في وزارة الشئون الاجتماعية التي انشثت لأول مرة ثم يتعاقد ( ١٩٤٣ ) مع أخبار اليوم ويبقى بعيدا عن الحكومة حتى عام واحد وخمسين .

ثم يعمل فى دار الكتب وفى اليونسكو ممثلا لبلاده.. ولكنه اصبح خارج الهيئة القضائية .. هل خسر الحكيم كثيرا .. لا اظن ولكن هل خسرت الهيئة القضائية الصرية .. نعم بكل تأكيد .

#### اقدرة الحكيم على ترك القفص الذهبي:

من اطرف ما يمكن ان احدا من القانونيين بعد توفيق الحكيم لم يستطع الفكاك من (الشرك» القضائى ليحقق المجد الأدبى . . واصبحت العدالة نفسها مقتنعة بوجود اصحاب الهوايات فى وظائف العدالة حتى النهاية . . . ولكن احدا منهم لم يرق إلى مرتبة الحكيم ابدا .

ولكن هـل كان توفيق الحكيم يصلح لمرتبة المستشارة وهل كان الرجل قادرا على اصداد احكام في الجنايات ؟ ـ مع حسه المرهف ؟ ـ او في القانون المدني مع كراهيته للشر . . من السهل الحكم بنفي قدرة توفيق الحكيم على اللمعان في هـذا المجال ، ولكن الذين يقرأون التاريخ المصرى الحديث كله سيجدون إن تمام النمو في شخصية القادة المفكرين بدءا من سامد زغلول وعبد العزيز فهمي . . . وحتى حفني ناصف لم يتحقق الا في احكامهم التي كتبوها حين لم يكن هناك مجال

للأدب الفنى كالذى فتحه توفيق الحكيم لنفسه ، وللأدب العربى كله . وعلى ضوء هذا يمكن لنا أن نفهم أن توفيق الحكيم قد وصل إلى الحكمة فى صورة أرفع حين أتيح له أن يرسم هو كل الجو : المتخاصمين والقصة ، والدفاع وفكره ، والادعاء وفكره ثم بعد هذا برسم دور القضاء وقد لعبه القدر لا القضاء . . راجع كتاب الأستاذ عبده حسن الزيات « سعد زغلول من أقضيته » ، وتأمل كيف كان سعد يبذل جهدا كبيرا للخروج من الوقائع الى الحكمة . . ثم تأمل كيف كان توفيق الحكيم يصوغ الوقائع فى الأدب لا فى ساحة المحاكم ليخرج بالحكمة الى الناس .

## الحكيم نموذج للمصاح الجديد:

والفارق اذن بين الموقفين يتمثل تقريب المح الفارق في الفرق بين البلاد التي تصنع المواد الأولية والخامات التي تبنى عليها صناعة معقدة . . وبين بلاد أخرى عندها المصنوعات وقد اصابها بعض العطب فهي ترسم على الورق السبيل الى اصلاح هذه الجزئيات . . واحيانا ما تقوم بهذا الاصلاح .

ربما لم يتح لسعد زغلول وحفنى ناصف وقاسم أمين وعبد العزيز فهمى ذلك القدر من الثقافة والتفاعل مع الحضارة الأوربية كما أتيح لتوفيق الحكيم .

ولكن الذى لاشك فيه أن توفيق الحكيم أدى حقوق النعمة التى كانت عليه لمجتمعه .

#### زملاء الحكيم:

ثم انه يمكن لنا من تأمل زملاء توفيق الحكيم عند تخرجه فى مدرسة الحقوق فى دفعة ١٩٢٥ ان نرى صورة من صور تصاريف القدر . . فقد ضمت هـله الدفعة ستة من مشاهير حياتنا الهامة ربما لم يرق احدهم « مع كل ما وصلوا اليه من مجد مبكر » الى ما وصل اليه توفيق الحكيم .

ففى هذه الدفعة ( ١٩٢٥) تخرج مع توفيق الحكيم ( و فى سن مبكرة عن الحكيم عليه رحمة الله » ) الأديب الكبير الأستاذ يحيى حقى ) الذى عمل فى السلك الدبلوماسى حتى جاء عهد الثورة ، فخرج منه لا لشىء الا لأنه متزوج من أجنبية ، ولم يخرجه من هذا السلك حبه للأدب ولا ممارسته له ( كما حدث للحكيم فى السلك القضائى » ، بل ربما كان الأدب . . هو المشكأ الذى استند اليه يحيى حقى حين خرج من هذا السلك .

 ولاشك أن يحيى حقى في ريادته للقصة لا بقل عن توفيق الحكيم في ريادته للمسرح .

ولكن الذى لاشك فيه انه اذا كانت الحياة قد ظلمت توفيق الحكيم درجة فقد ظلمت يحيى حقى درجتين ٠٠ وربما كان لاتصال الحكيم (الدورى) (والمفتوح) وحتى النهاية بالجمهور عن طريق الصحافة ما رفع عنه بعض الظلم الذى حاق بيحيى حقى .

#### 茶茶茶

وفى هذه الدفعة تخرج واحد من أكبر أقطاب القانور الرسميين طيلة عهد عبد الناصر وأول عهد السادات وهو المستشار بدوى حمودة .

وفيها أيضا تخرج واحد من أكبر أقطاب الاقتصاد ، محافظ البنك المركزى الأشهر عبد الحكيم الرفاعى اللى كان \_ أمضاؤه ولازال دليلا على عشرات الجنيهات والعملات التي كانت لها قيمة .

#### صـديقان:

وبالاضافة الى هؤلاء الأربعة نقد تخرج فى هـذه الدفعة اثنان من الذين وصـلوا الى منصب الوزراة وكانا هما الاثنين ـ ربما من باب الصـدفة اقرب اصـدقاء توفيق الحكيم .

[قاما الثانى فهو الأستاذ ابراهيم فرج السكرتبر العام لحزب الوفد الجديد ، الذى عمل فى آخر المهد السابق وزيرا للشئون البلدية والقروية .

وأما أولهما فهو الصديق الصدوق لتوفيق الحكيم ، الذي سبقه الى الدار الآخرة ، منذ ثلاثين عاماً باب الجديد على قراء توفيق الحكيم . . الذين يعرفون من قراءة أدب الحكيم كم كان أديبنا الكبير يكن من تقدير واعجاب بزميل دراسته حلمي بهجت بدوي الى الحد الذي يجعله يروى في معرض حديثه عن نجاحه في الليسانس إنه مدين بالفضل لحلمي بهجت بدوى الذي كان يظل ساهرا فيجد الحكيم نفسه يوبخ نفسه الأمارة بالنوم !! . . ثم ان هـ لاين الصديقين قد قضيا حياة الشبباب معاحتى اذا تزوج حلمى بهجت بدوى قبل توفيق الحكيم وترك صديقه الى عش الزوجية لم تكن الهدية الا النسيخة الخطية من أولى مؤلفات توفيق الحكيم ثم أن الله سبحانه وتعالى يهيىء من مجريات الأمور في السبعينات ما يجعل الشقيق الأصغر لحلمي بهجت بدوى يأتى بعد رئاسة مجلس دار التحرير ليكون كاتبا متفرغا في مكتب مجاور لكتب توفيق الحكيم ، يطل عليه في الصباح ، اقيتذكر في شيخوخته أجمل أيام شبابه .

### الحنين الى العدالة:

ثم أن توفيق الحكيم كان معتزا بشدة بائتمائه القضائى ، ولم يكن رغم تصويره ( الأدبى والفنى » للسلبيات التى فى المهنة وممارستها من اللذين فرحوا بالخلاص منها ولا الذين سعوا الى ذلك ، وربما كان يسعد توفيق الحكيم لو ظل فى هذه المناصب ، ولكن مجريات الأمور لم تكن لتسمح له بالتعبير عن مثل هذه الأمانى التى لم تكن لتسحق له بالتعبير عن مثل هذه بين اهل هسذا الوسط . . ولعل مما يعيننا على فهم بين اهل هسذا الوسط . . ولعل مما يعيننا على فهم التى نشأت عن هذه المكانة التى كان فيها توفيق الحكيم فى زمانه والصعوبات التى نشأت عن هذه المكانة لعل مما يعيننا على هذا ان نقرا الفقرات التى كتبها زكى عبد القادر فى كتابه « اقدام على الطريق » حين جوزى بلا سبب ، فلما سأل رئيسه جادله بالباطل ثم انتهى معه الى انه « ليس له شكل الموظفين » .

وربما اتاح مرور الزمن للقانونيين في الأجيال التالبة لتوفيق الحكيم أن يكونوا أقرب الى الصورة التى كان يمكن أن يكون توفيق الحكيم خير نموذج لها ولكن الأسف فإن هذه الفرصة جاءت متأخرة وجاءت في جيل ليس فيه توفيق الحكيم!!

#### صفاته الشخصية:

كان الحكيم منظما في حياته ولكنه لم يكن منظما جدا ، اى انه لم يكن من الذين يجبرون انفسهم على نظم كثيرة ، وكان الحكيم حريصا دائما على مظهره الأنيق (الرسمى » من دون تكلف ، واذكر انه كان دائما حريصا على ارتداء رباط العنق ، ولكن « رباط العنق » الذى كان يرتديه لم يكن يختلف كثيرا عن الرباط المسلط الذى يلبسه تلامذة المدارس الابتدائية ، بحيث يمكنه ان يفكه او ان يرتديه في لحظة واحدة بمجرد فك الاستك .

وكان الحكيم يقضى نهاره فى الأهرام حتى آتاه المرض فاختصر أيام حضوره حتى أصبحت يوما واحدا (هو الخميس » كل أسبوع ثم كل أسبوعين . .

وكان يبقى في الأهرام حتى حوالى الساعة الثانية ..

واذكر أنه في اعقاب معاهدة السلام ، وحرص الاسرائيليين في الاكثار من لقاءاتهم بقادة الفكر والأدب المصريين ، كان قد ضرب موعدا لأحد هؤلاء عن طريق المركز الإعلامي في هيئة الاستعلامات ، ولم يأت الضيف في موعده المحدد ، وكان قبيل الساعة الثانية ! وخشى الحكيم أن يأتي الضيف بعد الساعة الثانية ويستبقيه الى وقت متأخر ، فاتصل بجراج الأهرام يطلب السيارة التي ستقوم بتوصيله ، وخرج الى المصعد ، ثم خطرت له فكرة

( عندما طال به الوقوف في انتظار المصعد » . . خشى الحكيم أن يفتح باب المصعد اللي ينتظره فيكون فبه الضيف الاسرائيلي إفيضطر المعودة معه الى مكتبه .

واذا هو مصمم على أن يتحرك من هذا الطابق الى طابق آخر ( وليكن الخامس ) لينتظر فيه المصعد .

## الحكيم والتليفزيون:

كان الحكيم في سنواته الأخيرة يظهر اعجابا بقدرة التليفزيون على الاستيلاء على وقت الناس وعقولهم وكان منتبها بالطبع الى الخطورة الكامنة في هذا الأمر ، ولكنه كان مع ذلك يدرك أن الكون على أبواب حضارة جديدة يصعب على أمثاله من أصحاب الزمن الماضى الحكم فيها على وجه الصواب والخطأ .

## الحكيم وكرم القدم:

لم يكن الحكيم يعجب من شيء في حياة المصريين اكثر من اندهاشه لمدى الاهتمام والتقدير الذي يمنحه هذا الشبعب لكرة القدم . .

وكان دائما ما يشفل باله باحصاء دخول هؤلاء اللاعبين مقارنا بحاله هو (الذى لم يقبض فى حياته مبلغا كبيرا دفعة واحدة الاخمسة آلاف جنيه فى فيلم رصاصة فى القلب) .

وحاول الحكيم في سنواته الأخيرة ان يستكشف في لعبة كرة القدم شيئا من الفن او القوة فلم ينجح في هذا ابدا وساءه بالطبع هـذا الضجيج الذي في الملاعب . . التليفزيون ، كصـدى للضجيج الذي في الملاعب . . ولكنه مع كل هذا كان يتحفظ في ابداء مشاعره في هذه النقطة بالذات حتى لا يجرح جماهير شعبه ، ولا نجوم لعبة مفضلة عند هذا الجمهور .

### اسرار توفيق الحكيم:

لم يكن لتوفيق الحكيم كثير من الأسرار ولا قليل ، حتى حديثه مع العصا والبيريه والحمار وهو حديث مع نفسه (على اختلاف مستوياتها) كان معلنا للناس ، ولكن هــذا لا يعنى أن توفيق الحكيم كان يطلع الناس على كل ما في حياته في حينه وانما يعنى أن (الفنان » في توفيق الحكيم تفلب على (الانسان) ولو بعد حين . . حتى اصبحت حياة توفيق الحكيم كتابا مفتوحا امام الناس .

ربما يعن لنا هنا أن نستطرد الى القول بأن توفيق الحكيم جعل الناس يقراون حياته كلها . ولم يبخل عليهم في هذا الصدد . وسوف يجد القراء أننا قلنا في موضع آخر أنه كان بين أقرانه أكثر الأدباء ذكاء في توزيع حياته على أكثر من موضع ، وأكثر من كتاب ، ولم ( يضيعها ) في كتاب واحد .

ربما كان الجانب الآخر لهذه الحقيقة هو ان توفيق الحكيم روى حياته كلها (تقريبا » ولم يقنصر على طفولته او نشأته فحسب ، او على تجربة معينة فيها .

## أصدقاء توفيق الحكيم:

كان أكثر أصدقاء توفيق الحكيم من طوائف متعددة: فعنده مهندسون وأطباء وقانونيون ووزراء ورجال سياسة وهو متبسط معهم جميعا . « وكان عنده صحفيون هو متوجس دائما منهم ». وكان الحكيم يسعد كثيرا بالنقاد الأكاديميين الذين يكون في مقدورهم الوصول بكتاباتهم ألى الجمهور . وكان من هذا الطراز الدكتور هيكل وزير الثقافة السابق والدكتور عز الدين اسماعيل والدكتور القط . . . الخ .

## الحكيم والأطباء:

كان الحكيم يقدر الأطبساء ، وكان يعتز بان على ابراهيم باشا اجرى له عملية الزائدة . . وقال له يومها انه لن يأخذ منه اجرا لأنه يخاف اقلام الكتاب . . وكان سسعيدا جدا بصداقته لعدد من الأطباء المفكرين والأدباء فقد كان حسين فوزى صسديق عمره ، وكان كامل حسين مبعث اعتزازه بصسداقة قوية ، وكتب عنه ابراهيم ناجى دراسة نقدية رائعة ، وكان الدكتور ادهم ابو رجب من اصدقائه المقربين الى نفسه .

ثم كانت له صداقة قوية مع الأطباء الذين تولوا علاجه في السنوات الأخيرة .. وكانت لتوفيق الحكيم آراء طبية ربما بدت ساذجة .. ولكن لها من الواقع ما يؤيدها ، وربما عثرنا في المستقبل على التفسيرات العلمية لها .

ولعل أبرز همذه الآراء ما كان يكرره لى دوما من ان الرجل أذا أجرى عملية استنصال البروستاتا فأنه يصير ألى الفناء « أو في النازل » . . هكذا أثبتت له التجريبة فيما سمع من التاريخ المرضى الأصملاتاء أو معارف قبل أن ينتقلوا إلى رحمة ألله . . أو يفقدوا توهج الفكر والشعور . .

### هل كان للحكيم اعداء ؟

ربما يظن البعض بعد هـذا الفيض المتصـل من الكلمات التى يقراونها فى الصحف أن توفيق الحكيم كان ولم يكن له أعداء ، الا أعداؤه السياسيون من حمـلة الاقمصة أو الاقتعة . ولكن الحقيقة أن هناك من بين أدبائنا المشهورين من كانوا يتمنون زوال الحكيم أو غيابه عن المسرح مبكرا .

فقد سبقهم وعرف الناس أنه سبقهم ٠٠ ولهــدا م يكن من الســهل عليهم أن يدعوا متلا ١٠٠ الهم رودد المسرح مهما يكن لهم فيه من باع وشهرة على أســادل أو على غير أساس ، وقد فعل هـذا فى آداب، كثيرة . . ربما ( أعطى ) وجود الحكيم المسرح حماية من الافتئات عليه كما حدث للقصة القصيرة وللرواية ولأشكال أخرى من الأدب .

## القدرة على الاستماع:

احتفظ الحكيم حتى اخريات ايامه بالقدرة على الاستماع ، وكان رحمه الله قد اصاب من نعمة السمع ما حفظ عليه هـ ف النعمة الى اخريات حياته . و وربما كان هذا التوافق صورة اخرى من صور تميز الحكيم على اقرائه جميعا . فقد كان الحكيم متواضعا وصبورا ورغم أنه كان يعلم تمام العلم أن الاحتمال الفالب هو أنه لن يسمع من محدثه جديدا لا يعلمه ولا طريفا يثير فكره فقد استطاع الحكيم أن يوطن نفسه على أن يسمع وأن يسمع كثيرا ، وقد يعجب المرء من هـ ذا الخلق اذا لم يدلك حقيقة أن الحكيم كان يحب دوما أن يعرف ماذا يدلك حقيقة أن الحكيم كان يحب دوما أن يعرف ماذا ينفطل بال الناس . . وكيف يتكلم الناس . . ولعل هذا هو السر الذي لم يجعل الحكيم ينفصل ابدا عن مجتمعه ولا عن جمهوره طيلة ستين عاما أو يزيد .

\*\*\*

## توفيق الحكيم والرسميات:

لم يكن الحكيم عازفا عن الاجتماعات الرسمية أو الثقافية عزوف يأس كما هو متوقع واذكر أنه كان

يدعو لجنة من لجان المجلس الأعلى للثقافة الى الاجتماع في مكتبه في السنوات الأخيرة ، ويأتى الأعضاء في ضيافة الحكيم . ولكن الحكيم كان يتضايق كثيرا من الخطب الرنانة . ومن الكلام المهاد . وكان يود دوما لو تم الاجتماع حول نقاط محددة كما يحدث في الخارج وكان كثيرا ما يجهز هله النقاط . وكان الحكيم على السلمة دائم للنصاح والمشلورة مع انه في قرارة نفسله كان يشلم بالأسى من اننا نتخلف وبخطوات والسلمة !!

## حقيقة الصفات المشهورة عنه:

ربما لا يتم الحديث عن شخصية توفيق الحكيم من دون الاشارة الى بعض الأخلاق التى صمم الرجل ان يصف نفست بها ... من بخل ومن عداوة للمراة ... الخ » .

والحقيقة التى لاشك فيها أن الحكيم كان كريما جدا ، ولم أجد فيمن عرفت من أقرائه (في الأدب أو العمر أو المكانة الاجتماعية » من هو أكرم منه حقيقة ، والحقيقة أن كرمه كان تلقائياً . . وحاتميا في بعض الأحيان .

ولكن بخل الحكيم كان صورة من صور الثقة في الكرم تماما كالتواضع الشديد عند إصحاب العظمة التي لا تدانيها موهبة .

وكانت السيدة بنت الشاطىء (على سبيل المثال) قبل أن تجلس الى مقعدها في صالونه تنادى طالبة قهوتها . ثم هي لا تجد الا السعادة في حديثها عن بخل الحكيم المزعوم .

ولكن « بخل الحكيم » الذى اشتهر عنه كان ملجأ من ملاجىء الحكيم للخلاص من كثير من المواقف التى يكون ثمن الصداقة فيها غير متناسب مع روحها .

\*\*\*

#### زواج توفيق الحكيم:

تأخر الحكيم في زواجه ، ربما شغله الفكر الحق الذي كان يستغرق وقته في النهار والليل ، ربما كان بطبيعة الحياء التي سيطرت عليه اميل الى الوحدة ، وكانت والدته على نحو ما روى - لا تفتأ تحشه على الزواج ، وتختار له الفتاة تلو الفتاة ، ومن الطف ما يحكى أن الحكيم ذهب لمشاهدة احدى هاتيك الفتيات - عن بعد طبعا - في محل ( بنزايون مثلا ) في مدينة . . وكانت ابنة احد كبار اثرياء مصر كلها . . فاذا هو يعرض عن التأمل فيها بحكم ما فيه من خلق .

فاذا احدى قرياتها او من صحبتها تعلق فى استنكار .. ما هذا الذى يفعله ؟؟ الا يعرف أن فى انتظارها فى مصر دكتور فى الجامعة ؟ .. وقد كان ،

۳۳ ( م ۳ - توفیق الحکیم ) وخطبت هــده الفتاة لأستاذ جامعى مرموق من علمائنا المعدودين ، عليه رحمة الله ، وقد تصادف أن صادق الحكيم بعد ذلك .

وكان الحكيم يروى لى هذه القصة بعد أن سألته عن هذا الأستاذ ، ويقول فى تواضع شديد . . ان هؤلاء الأقارب ( فى هذا الزمن ) كانوا يظنون ( على عادة الريفيين ) أن وكيل النيابة ( الذى هو الحكيم ) اعظم من استاذ الجامعة . . وكان يردف مفسرا ، « ذلك أن السبب هو اعتقادهم فى قدرة وكيل النيابة على حبسهم ، وهى السلطة التى لا يتمتع بها استاذ الجامعة » .

#### 涂 ※ ※

ثم ان الحكيم تزوج سيدة من اعظم السيدات ، وكان لها أبناء من قبله فاذا بالحكيم يحنو عليهمويرعاهم رعاية كريمة لا يعرف أحد من شأنها شيئا ، لأنه كان في هذا الصدد رجلا عظيما ، وأصيلا وشهما بكل ما تعنى هذه الكلمات من معان .

وكان شقيق زوجته هو المرحوم الأستاذ الدكتور محمد لطفى بيومى العميد الرسس لكلية طب طنطا ، ونائب رئيس جامعة الاسكندرية الأسبق . وكان للحكيم نفسه فروع كثيرة من العائلة وصلت الى مناصب مرموقة ، ولكن الحكيم وهو البار رحمه الله لم يكن يحرص على اظهار نفسه محوطا بهم في اى وقت .

كان الحكيم في هــذه الناحيــة من الذين اتسعت مداركهم الانسانية لتشمل الانسانية كلها بصلة الرحم .

\* \* \*

## موقفه من المرأة:

اشتهر الحكيم بعداوة المراة كما اشتهر بالبخل ، وفي كلا الخصلتين كان توفيق الحكيم على النقيض تماما ، فقصد كان من اكثر الناس كرما وحدبا على المراة وحبا لها . وقد شهدت له بذلك اقلام السيدات قبل الرجال انما كان الحكيم في هدين الخلقين المزعومين ( البخل وعداوة المراة » خير صورة للرجل الذي يبلغ قمة العظمة فاذا هو متواضع . وقد بلغ الحكيم قمة مجرد الضجر البسيط من سماع اللفط حول هدين مجرد الضجر البسيط من سماع اللفط حول هدين

والدلائل على ما اقول كثيرة ، ولو كان الحكيم بخيلا حقا لضجر من هــذا الوصف بالبخل ، ولو كان

بخيلًا حقا لما حرص على اداء ما عليه من حقوق او واجبات للناس . . اذكر في هذه المناسبة أن كان لي الشرف في صيف ١٩٨٣ أن أزور الدكتور حسين فوذى في شقته في باريس ، وقد وجدت عنده (كنبة ) في منتهى الأناقية تتحول بلمسة بسيطة جدا الى سرير أنيق جدا . . ولم يمهلني الدكتور فوزى وقتا طويلا حتى قص على أن الحكيم عندما زاره ( العام الماضي » أصر على أن يشترى هذه الكنبة في مقابل قضائه الفترة البسيطة جدا التي قضاها في باريس ضيفا على الدكتور فوزى في شقته هذه ٠٠ ولكنه مع ذلك رحمه الله حول القصة الى ابداعات أخرى على نحو ما روى الأستاذ يوسف جوهر في مقال هو من اعظم المقالات التي كتبت عن الحكيم .. فجعل هذه الكنبة كمسمار حجا ، الكنبة ... وربما كنت الوحيد الذي نال هــذا الشرف العظيم . وعدت الى إديبنا الكبير فاذا هو سعيد سعادة الكريم ، وأذا هو يعقب بأن أدفع الحساب للدكتور فوزى وليس له لأن للدكتور فوزى نصف هذه الكنبة فضلا عن وجودها في شقته .

\* \* \*

## كان كريما على نفسه:

كان توفيق الحكيم أكرم من عرفت على نفسه . . كان مترفعا جدا عن كل شيء ، وربما كان هـ ذا السبب وراء اصراره دائما على البدء بتحديد ( الأجر ) عند التعاقد معه على مقالات أو أعمال فنية فبهذه الطريقة وحدها كان يمكن للحكيم أن يحفظ لنفسه عزتها من الظنون ( البشرية » الخبيثة بانه ينتظر كذا . . . او كذا ، وحين تعاقد أنيس منصور مع توفيق الحكيم في حفلة الهيلتون ( التي أعقبت الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للثقافة عند تشكيله في أول صيف عام ١٩٨٠) على كتابة مقال أسبوعي مقابل مائة جنيه ، كان ذلك التعاقد على مائدة الغداء امام جارهما في المائدة وكان الشيخ عبد المنعم النمر والسيدة سميحة إيوب .. وقد أخذت المسألة وقتا تعالت فيه ضحكاتهم جميعا مما اسمع الجالسين على الموائد المجاورة . . مما دفعني بالطبع الى سؤاله عن سر هــذا الحوار الضاحك .. الأسرار التي حظيت بمعرفتها ٤ فاذا بالحكيم نفسه يكتب تفاصيل الاتفاق ويليعها على الناس جميعا ، في أول مقال يكتبه تنفيذا لهذا الاتفاق .

## ماذا نفتقد من توفيق الحكيم:

وبعد فماذا نفتقد من شخص الحكيم ؟ انى لأتأمل كل ما كان في هذا الرجل العظيم واعود الى التأمل مرة بعد أخرى . . فتتالى الصفات المحببة الى النفس . . لاشك اننا نفتقد : اللفظ البرىء ، والابتسامة الحانية ، والوجه الصبوح ، والصوت الهادىء ، والتردد الؤكد ، والضحكة المجلجلة ، والدعابة الجميلة ، والطببة التلقائية ، والشك الجميل ، والتشكك المثير ، الملاحظة الذكية ، والنظرة اللماحة ، والحديث الطلى ، والجاذبية المؤثرة ، والطلعة المشرقة ، فعليك رحمة الله يا أديب العربية الكبير .

الباب الثاني توفيق الحكيم مفكرا



# توفيق الحكيم مفكرا

## كانت الحكمة ضالته:

كان الحكيم واحدا من اولئك الذين بصدق عليهم قول النبى فيما ما معناه أن الحكمة ضالة المؤمن يبحث عنها في كل مكان . لهذا كان الحكيم لا يمانع في أن يغالب نفسه حتى تستمع الى كل ما يقابلها وتتأمل فيه . . وهو لهذا لاينى عن تشقيف نفسه ، بالسؤال عن المستحدثات الحضارية التى كانت تلاحقه كما تلاحقه الناس ، وهكذا كان شأنه في تكوينه لفكره ، بناه على اسس متينة وقوية ومتعمقة من الثقافة العريضة الواسعة والراقية ، م هو يبذل كل يوم جهده في الإضافة اليه والرقى به .

# القدرة على صياغة الفكر في بساطة:

كان توفيق الحكيم قادرا على صياغة التعريفات المبسطة المعبرة ، ولم يكن من الذين يظهرون القدرة على استعمال القواميس وايراد المعنى اللفوى والمعنى الاصطلاحى رغم أنه كان يفعل ذلك فى كل شاردة وواردة ولكن فيما بينه وبين نفسه ، ثم اذا هو بعد ذلك يصوغ تعريفا مبسطا يدخل به الى القارىء مباشرة .

## الأديب يتفلب على الفيلسوف:

ولم يكن مولها بعد هذا باظهار دقة التعريف ونفى ما لا يندرج تحته وحصر ما يندرج تحته ، حتى يكون التعريف الذى يورده جامعا مانعا كما يقولون ... وانما هو فنان ، يعرض الزهرة على القارىء ان شاء استمتع بها وان شاء لم يستمع .

## الانتصار على النفس:

هكذا كان الحكيم متعاليا على نفسه الأمارة - ككل نفس - بالتعالى على قرائها ، ولهذا استطاع الحكيم ان ينتشر انتشارا واسمعا بما كتب الى أن جاء زمن استفنى فيه جمهور كبير عن القراءة فلم يعرفوا توفيق الحكيم .

# تعريف الفكر عند توفيق الحكيم:

يقول توفيق الحكيم في تعريفه للفكر (في الكلمية التي وضعتها الأهرام على رأس صفحة الفكر في ملحقها الأسبوعي) ان كلمة الفكر تعنى تأمل الأشياء بالعقل للوصول الى المعرفة .. ومن يمارس ذلك نطلق عليه وصف « المفكر » .

هكذا يستطيع الحكيم بصادق حسه وعميق ثقافته ان يعطى مفهوما ممتازا للفكر . . فالمعرفة هي الهدف . . والعقل هو الوسيلة ، والأشياء هي مدار التفكير .

# المفهوم العريض للفكر:

توفيق الحكيم اذن يبتعد عن المفهوم الضيق للفكر الذي يجعله قريبا في معناه من الأسلوب ويبتعد عن المفهوم المتعالى للفكر الذي يلتزم بالمنهج والطريقة والدراسة . . . . الخ .

ويبتعد عن المفهوم المذهبي للفكر الذي يقيد الدائرة التي يعمل فيها المفكر .

وهكذا كان توفيق الحكيم المفكر . . يتأمل الأشياء بالمقل بكل ما في العقل من خبرات وحقيقة وقدرات وتجارب ليصل الى المرافة .

وهو نفسه يستأنف كلامه السابق فيقول ان المفكر وصف واسمع شمامل لأنماط عديدة من الناس ، فالفيلسوف مفكر والعالم مفكر والأديب مفكر والفنان مفكر والمخترع والمهنى ...

يتسع توفيق الحكيم بوصف المفكر ليشهل به كل ما يمكنه أن يشمل من الناس ٠٠ فماذا بقى الفكر اذن من خاصية ؟؟

ان المسالة ليست هكذا عامة معمة انها ينبهنا توفيق الحكيم بذكاء شديد الى ان كثيرين « أيضا » يؤدون عملهم بغير ذلك النوع من الفكر الذى نخص به من نطلق عليه اسم المفكر ، هؤلاء وهم الأغلبية الغالبية يؤدون اعمالهم بتفكير مسبق صنعه لهم المفكر ورسمه لهم ، وشيق لهم طريقه فساروا فيه دون تأمل او مناقشة » .

\* \* \*

## ريسادة الفسكر:

توفيق الحكيم اذن من الذين يؤمنون بالدور الريادى للفكر في مجتمعه وهو لا يدعو الى هــذا الدور فحسب ، ولكنه يلفت أنظارنا الى وجوده ، رضينا .

33

## مَيكَانيكية الفكر:

ولكننا بعد هذا امام اشكالية جديدة . . فهل كأن الحكيم يرى العملية الريادية للمفكر مجرد دور ميكانيكي تضطره اليه الحياة ؟ ربما كانت ابلغ اجابة على مثل هذا التساؤل قول توفيق الحكيم نفسه :

« ولقد قلت ذات يوم ان مهمة المفكر الحق ليست فى توجيه الرأى العام ، ، بل فى خلق الرأى العام ، . وفى لأن التوجيه معناه الدفع والفرض والسيطرة ، وفى هذا التوجيه من المفكر انتصار لرأيه ، ولكنه فى ذات الوقت خذلان الآراء اخرى جديرة بالنظر ، ان المفكر فى نظرى رجل تكوين وتربية وخلق لا رجل سيطرة وانتظار فهو لا يجب أن يلبسك رأيه ، بل يجب أن يخلق فيك رأيسك » .

هـكذا تتضح لنا رؤية الحكيم « التأملية » لدور المغكر « التأملي » في حمل الناس على التأمل او التفكير . ولكن الحكيم نفسه لا يمضى في الشوط الى نهايته فهو ينبه نفسه الى أن أغلب الناس لا يستطيعون ولا يريدون أن يكون لهم رأى .

\* \* \*

# صناعة الأراء:

هكذا وضع توفيق الحكيم يده وايدينا على مشكلة الحضارة الحديثة التى تجعل الناس ( في معظمهم ) يستسهلون الآداء التى تصنع لهم صنعا بحيث اصبح الناس ( كما عبر الحكيم عن آراء معاصريه ) يطلبون الآراء المصنوعة كما تطلب السيارات والملبوسات .

ولن ينجو الناس من هذه الطامة الا اذا ادركوا اهمية وجود نوع من المفكرين ( لا يطلق عليه الحكيم وصف المفكر الحركما تعتاد الأقلام . . وانما هو يسميه المفكر المحرر) يذكرون الناس دائما بان يفحصوا ويحللوا ويناقشوا ما يقدم لهم من ملبوسات الآراء الجاهزة . . ومصنوعات الشعار الموضوعية .

### \* \* \*

# الفكر والعمل في السياسة:

ربما كانت هذه الأفكار التى سقناها فى الفقرات السابقة عن مفهوم الفكر عند توفيق الحكيم خير معين لنا على تفهم فلسفة الحكيم فى موضوع « السياسة بين الفكر والعمل » فالحكيم على لسان البيريه ( فى محاورة بين البيريه والعصا والحمار ) يبسط سر العلاقة بين الفكر السياسى ، والعمل السياسى ، على نحو أن القضية عند الاثنين ( رجل الفكر ورجل السياسة ) واحدة . . هى

المدالة والحقيقة لكن المفكر ينظر الى القضية من زاوية القاضي . . والسياسي ينظر اليها من زاوية المحامي . .

يؤكد الحكيم هذا المعنى على لسان العصا بقوله: حقا . . أن القضية عند القاضي هي البحث عن الحقيقة . . والقضية عند المحامى هي الدفاع عما يراه هو الحقيقة .

ويستمر الحكيم في تبيان هــذا المعنى بعبارات أخرى ينطقها الحوار ..

« والبحث موضع حيرة وتناقض ولذلك قد يكون رأى القاضى فى الابتدائى غيره فى الاستئناف أو النقضر ، أما المحامى فرأيه ثابت ، وخطه محدد فى كل المراحل كذلك الفكر فهو عرضة للتغيير ، أما العمل فهو الثبات والتقرير » .

هكذا كان توفيق الحكيم من اكثر المفكرين تقبيلا لفكرة تعرض الفكر السياسى للتفيير تماما كما يحدث لرأى القاضى الباحث عن الحقيقة . . او تماما كما كان من الحكيم نفسه فى السبعينات . . وربما كان المشل الواضح من رجل الفكر « جوركى » ورجل السياسية « لينين » هو المسيطر على فكر توفيق الحكيم حين ادار هذا الحوار بين البيريه والعصا والحمار ولكننا لايمكن

لنا ان ننکر ان الحکیم کان متأثرا بتجربته قبل ان یتأثو بجودکی ولینین .

### \*\*\*

## استحالة اندماج الفكر والعمل:

كان الحكيم يجاهر بالقول أنه من المستحيل أن يندمج الفكر والعمل وفي كتابه « التعادلية » يشرح لنا الحكيم السر في ذلك فيقول . . .

« لانهما عندما يندمجان ويتحدان يصبحان شيئا واحدا هو العمل ، ولنضرب مثلا بسيطا : انت تفكر في السفر الى الريف للنزهة فاذا سافرت بالفعل فقد انقلب تفكيرك الى عمل . وأذا لم تسافر فان الذى حدث هو التفكير : فاذا اندمج التفكير واتحد مع العمل فمعنى ذلك الله سافرت ، اى اصبح الفكر عملا : اى انه لم يعد هناك تفكير وعمل بل عمل فقط . لأن التفكير انتهى . .

ربما عكست لنا تأملات توفيق الحكيم في هده الجزئية بعض خصائص فكره في الحياة عموما ، فالحكيم ليس من انصار « الأبراج العاجية » ولكنه يعرف أن بعض الأفكار التي لا تتحول الى عمل – تبقى اسيرة هذا الأبراج . . والحكيم أيضا ليس من انصاد

اضفاء صبغة الفكر ( والمذهب بالتبعية ) على الأعمال المتحققة الآنه ينظر اليها من باب انها اعمال يجوز عليها ما يجوز مع كل عمل . وكل عمل لابد ان يسبقه فكر بالضرورة ، وفي موضع آخر ( في أول هذا الباب ) نرى ال الحكيم يمتد بالمفكر كمعنى ليشمل كل عمل وكل مهنة . ولكن المشكلة أن الفالبية العظمى من اصحاب هذه المهن والأعمال لا يفكرون بأنفسهم وانما يفضلون المؤفكار الجاهزة . . واذن فهناك من يفكر لهم .

### \*\*\*

## الخير والشر ٠٠ حتمية وجود الشيطان:

ماذا يكون شأن مثل هذه الأفكار اذا امتددنا بها الى فكر الحكيم نفسه لنرى ماذا صنع الرجل بالأفكار التقليدية حين أعاد التفكير فيها . لنأخذ مثلا قضية كقضية الخير والشر (أو وجود الشيطان) . . نحن نجد أن توفيق الحكيم الأديب الفنان المبدع قد نجع نجاحا منقطع النظير في التعبير عن المعاني التي تتمثل في وجود الشيطان الى الحد الذي جعله يصور الشيطان على الشيطان الى الحد الذي جعله يصور الشيطان على ضمن المجموعة القصصية «أرنى الله» .

فأنت تجد الشيطان في هــده القصة يدهب الى البابا ثم الى الحاخام ثم الى شيخ الأزهر يرجوهم قبول

59

(م } - توفيق الحكيم )

توبته ، واعتناق اديانهم ، فلا يوافقون ابدا ، ويدور بينه وبين كل منهم – واحدا بعد الآخر حوار طويل لا يؤدى الى نتيجة فشيخ الأزهر يقول له ان اختصاصى هو اعلاء كلمة الاسلام والمحافظة على مجد الأزهر وانه ليس من اختصاصه أن يضع يده فى يد ابليس ، قبل هذا كان الحاخام اكثر قسوة حيث قال لابليس انه ليس من عادة يؤساء الدين اليهودى التبشير أو الاهتمام بان يدخل الفير فى دينهم ، حتى ولو كان هدا الفير هو يدخل الفير فى دينهم ، حتى ولو كان هدا الفير قبل عبليس ، والحكيم الفنان يورد على لسان الحاخام قبل هذا القول الفصل حديثه الى نفسه حيث يقول لها :

« اذا عفا الله عن الميس وحمى الشر من الأرض . . فغيم اذن التمييز بين شهب وشهب ، بنو اسرائيل شعب الله المختار ، لن يكون بعد اليوم مبرر لاختيارهم دون بقية الشعوب ولا لامتيازهم على بقية الأجناس . حتى السيطرة المالية التي صارت اليهم منذ اجيال ستذهب عنهم بذهاب الشر عن النفوس . وزوال الجشع وموت الطمع وفناء الأثرة والحرص والأنانية . . أيمان الميس سيدك صرح التفوق اليهودي وسيهدم مجد بني اسرائيل » .

إما البابا فانه فزع جدا من ابليس ، وابليس يحاول أن يقول له أن المسيح قد قال « أنه هكذا يكون

فرح فى السماء بخاطىء واحمد يتوب اكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون الى توبة » .

« وه كذا ف ان المسيح لم يفرق بين شخص وشخص . ولكن البابا يقول لنفسه: اذا آمن ابليس ففيم اذن بعد اليوم مجد الكنيسة ؟ وما مصير الفاتيكان . . ومتاحفه وتحفه ومخلفاته الدينية الكبرى ؟ كل شيء يفقد معناه وتذهب روعته وتولى مقاصده .

ان ابليس هو محور الكتاب المقدس بعهديه « القديم والجديد » فكيف يمحى ابليس من الوجود دون ان تمحى كل تلك الصور والأساطير والمعانى والمغازى التى تعمر قلوب المؤمنين وتشعل خيالهم ؟ ما معنى « يوم الحساب » اذا محى الشر من الأرض ؟ وهل يحاسب اتباع الشياطين الذين اتبعوه قبل ايمانه ام تمحى سيئاتهم ما دامت توبة ابليس قد قبلت ؟؟

حوار طویل ینتهی فیه البابا الی مخاطبة ابلیس بقوله: « اصغ الی یا ... لست ادری بماذا انادیك ؟ ارایت ؟ » حتی اسمك بعد توبتك سیثیر اشكالا .. كلا .. ان الكنیسة ترفض طلبك اذهب اذا شئت الی دین آخر.

\*\*\*

## الشيطان الشهيد:

هكذا يمضى الحكيم فى تصوير موقف الشيطان « اذا أراد أن يغير من مسار حياته « وأن يتوب » وأن يدخل الى أى من الأديان . . ثم أن هذا الشيطان يذهب الى السيماء فينصحه جبريل \_ هو الآخر \_ بالعودة الى عمله ، هنا ينفجر ابليس ( من الغيظ ) ليقول : « انى افعل أكثر من الاحتمال . . أن من يمت فى معركة من أجل ألله يكتب عنده من الشهداء ، وأنا اتحمل فى سبيله أكثر من ألموت ، ليتها كانت معركة ، ليته كان الموت ، ليتنى كنت من جنوده « وترك ابليس السيماء مندهشا وهبط الأرض مستسلما وهو يصرخ :

انی شهید .. انی شهید

\*\*\*

## فلسفة بلا تفلسف:

تتوالى علينا على هــذا النحو النظرات الفلسفية لتوفيق الحكيم ، فهو لا يتفلسف فى كتاب ، ولا يصنع نظرية كاملة أو مقالة كاملة فى ايضاح أى موقف من المواقف المعهودة فى عالم الفلسفة أو فى علم الفلسفة ، ولكنه يتناول القضايا العامة بروح تأملية ـ هى كما قدمنا روح الفكر التى تجعله قادرا على أن يصل الى

مواقف (اصيلة) خاصة به وناتجة عن تفكيره الشخصى وأن يصوغ بعد ذلك هذه المواقف صياغات ذكية ، في أعمال فنية أن لم تكن مسرحية فهى حوارية على الأقل أو قصصية مليئة بالحوار الحى الممتاز الذى لا يجيده الا توفيق الحكيم . . او بعبارة اخرى لا يجيده احد آخر مثل توفيق الحكيم .

## أرنى الله:

ولعل كتابه « ارنى الله » خير نموذج لهذه القصص الذكية التى تعبر عن فلسفة عميقة متفردة ، تستمد جدورها بالطبع من ايمان قوى ، وعميق بالله ، وتستظل بكل ما فى روح الشرق من عوامل الدفء .

ولهذا فان الحكيم يجمل الحظ مثلا يأخذ صورة موزع البريد الذي يوزع الحظوظ ، وقد جاءت في رسائل فلا يميز بين الربيع والخريف ولا بين القبيح ولا المليح . ولا يفرز الذي يستحق ممن لا يستحق لأنه لو فعل هذا « لما أنهى شفلا في يومه » . . وهكذا يعبر الحكيم عن مفهوم جديد للحظ ببساطة شديدة في تلقائية اشد!!

\*\*\*

### القصص الايمانية:

على هذا النحو ايضا تمضى إفكار الحكيم في مجموعة أرنى الله التى تضم ثمان عشرة قصة ممتعة حقا ومليئة أيضا بالفلسفة العميقة من إمثال « أرنى الله » « الشهيد » ، الذى هو الشميطان . « موزع البريد » ألذى هو الحظ ، « وأنا الموت » عن محاولة للانتحار ، و « دولة العصافير » « كانت الدنيما » « في سنة مليون » « الاختراع العجيب » « الأسطى عزرائيل » « معجزات وكرامات » « مؤتمر الحب » « امراة غلبت الشميطان » « الحبيب المجهول » « في نخب العصابة » « أسمعد زوجين » « اعتراف القاتل » « ميلاد فكرة » « وجه الحقيقة » .

### اهمية التفاهات:

وفى حوار من قصة أنا الموت « يتحساور الحبيبان ، تسأل العاشقة عشيقها أن كان يشكو من أمساك مزمن » فيجيبها نعم: وكيف عرفت ذلك ، وتجهم صاحبها ( فليس هنذا هو التعليق اللائق بتفكيره العميق .. ولكنها أسرعت تقول بلطف ):

« اتدرى لماذا تفكر في الانتجار » همذا طبيعى ، انت تصبعد في القمم . . الا تلاحظ أن أولئك الذين يصعدون الهرم الأكبر يشمون بدوار ويحسون كأن الأرض تجذبهم وتناديهم ؟

ولولا أيد تسندهم لسقطوا إو القوا بانفسهم وهم لا يشعرون . ولكن من المستحيل على من يمشى فوق الأرض أن يشعر بدوار المرتفعات الذي يفرى بالوقوع . . اتدرى ما هو العلاج الناجع لمثل حالتك . . اتدرى ما هو ؟ أن تتعاطى بعض التفاهات . .

وهكذا يستدرجنا الحكيم الى جوهر فلسفته في أن حياة الانسان لا تسعد في هذا الكون اذا لم تكن هناك بعض التفاهات .

### \*\*\*

## من الذين يؤمنون بالغيب:

كان الحكيم واحدا من الذين يؤمنون بالفيب « فلم يكن من هواة التشكيك في كلام محدثه ، ولم يكن من الجامدين في افكارهم ولا الفرحين بمعلوماتهم . . بالإضافة الى أنه كان قبل كل ذلك من الذين يحبون الصدق ويؤثرونه في حياتهم .

كل هذه الصفات الأربع ساعدت هـذا الرجل على أن يتقبل بروح ممتازة كل ما هو جديد أو مستحدث من دون أن يصدم في القديم أو في الجديد .

ولقد كانت سعادتى مضاعفة حين وجدت هـذا المعنى فى مقال الأستاذ عبد السلام داود وهو يحكى قصة من قصص الحكيم فى دار اخبار اليوم فى الأربعينات مع

المغفور له كامل الشناوى ، وقد روى الأستاذ عبد السلام داود المعنى بدون تفلسف ظاهر ولا باطن ، فكان مقاله من أروع المقالات التى كتبت عن توفيق الحكيم . . . , بما لأنه لم يفقد التواضع وهو يكتبه .

فقد قال الحكيم يومها \_ على ما يروى الأســتاذ عبد السلام داود \_ بعد ان ضحكوا جميعا من انخداع الحكيم وتصديقه امرا غير حقيقى رواه كامل الشناوى:

« اذا كنتم تضحكون لأنى صدقت فهذا فى الواقع امر يحسب لى لا على فالواجب على الانسان أن يفتح عقله لكل جديد ولو كان يستنكره ، ولو رفض الناس تقبل الجديد المثير الغريب لتوقف العالم عن التقدم » .

هل عرفنا الآن لماذا لم يكن الحكيم يتوقف عن التقدم حتى ولو كانت قد اتيحت له مائة سنة اخرى من العمر ؟؟

### \*\*\*

# عميق الايمان:

كان توفيق الحكيم مؤمنا عميق الايمان ، ولربما كان من سوء حظ جيل الطلائع اليوم انهم فوجئوا بصورة له مخالفة تماما رسمتها الصحافة في معركة مفتعلة بينه وبين الشيخ الشعراوي . . . . ربما عن سوء قصد ،

أو عن ضيق افق صحفيين صغار من الجيل الجديد الذي لم يتع له أن يقرأ . . . وتسارعت الإجابات الى الحد الذي اصبح من العسير على أي مفكر مستنير أن يقف ليقول « أن المسيح لا يستحق الصلب » . . . وكانت مأساة هـ له المعركة أنها وضعت مجتمعنا كله في الخانة التي يوضع فيها أصحاب الرؤى المتعجلة حتى وأن كانت صوابا ، الفكر الضيق حتى وأن كان سليم النيسة ، ولم يكن في وسع الحكيم أن يفعل شيئا بعد أن تجاوزت ولم يكن في وسع الحكيم أن يفعل شيئا بعد أن تجاوزت الأمور الحدود حتى على الشيخ الشعراوي نفسه . . وانتهت المسألة بابراز اخبار صلح (ملفق) بين رجلين لم يكونا خصمين . .

وحين حاول صحفى شاب فى اخبار اليوم كان مسئولا عن الصفحة الدينية فيها ان يتدارك الأمر وان ينبه المجتمع الى خطورة ما فعل المجتمع بنفسه كان الأمر قد ذهب بعيدا بعيدا جدا .

وفى مقابل هذه المأساة فقد انتبه كل المستنيرين فى مصر الى خطورة ترك مسائل الراى فى ايدى بعض من تنقصهم الكفاية للحكم على الأمور .

وبدات كل الصحف تعيد النظر ـ بطريقة لاواعية ـ في اسلوب تولية غير المتخصصين صفحات الرأى والفكر والدين أيضا .

# فكرة الجيل الجديد عن الحكيم:

ومن أكثر الأمور مدعاة للأسف في فكر الجيال الحديد (الذي اضطرته الحياة الى الاكتفاء بمشاهدة التليفزيون وحسبان الثقافة تنتهى عند هذا المصدر) أن تجد الشباب لا يعرفون لتوفيق الحكيم قدره في مجال الفكر . ربما كان من اسباب هاذا أن طائفة الأدباء المسيطرين منذ السبعينات على وسائل الاعلام اقنعوا الشباب (بطريقة لاواعية) أن الأدب هو المسرحية أو القصة أو الشعر . أما الفكر العميق الذي يهتدى به الناس الى حقائق الحياة والتاريخ فهو أمر قد عفا عليه الزمن ، حلت محله مقالات واعمدة لا هم لها عليه الزمن ، حلت محله مقالات واعمدة لا هم لها لا الانضمام الى ابواق الاعلام (على اختلاف اهدافه) فحسب .

### \*\*\*

ومن العجيب أن تسمع من شباب ( متدين ) أن توفيق الحكيم هـذا ليس له علاقة بالاسلام لا من قريب ولا من بعيد ، ولا يعرفون لهذا الرجل فضله السابق في أعمال فكرية كثيرة خصص موضوعها للاسلام ، فضلا عن ما في أعماله الأدبية التي حفلت بقيم الاسلام ومعانيه الجليلة في كل جزئياتها .

# الحكيم وموقف فولتير من الرسول ( صلعم ):

ولنأخذ مثلا موقف توفيق الحكيم من فولتير ، فتوفيق الحكيم من فولتير ، فتوفيق الحكيم ينزل بفولتير عن مرتبة المفكرين الأحرار بسبب موقفه من الاسلام ومن النبى محمد ، وهو موقف واضح صريح لم يتنازل عنه توفيق الحكيم ولم يتراجع بل نشره منل فترة طوبلة ( منذ ٩ عاما بالتحديد ) في كتابه « تحت شمس الفكر » وفي أول هذا الكتاب .

ربما لا نعرف عن فولتير الا انه اديب فرنسى ، ولكن ماذا فعل ها الأديب الفرنسى البارز وماذا كتب في ادب ضلد الاسلام وضلد النبى . هلذا هو ما سنترك توفيق الحكيم نفس يحدثنا عنه تحت عنوان « الدفاع عن الاسلام » في ثاني فصول كتابه « تحت شلمس الفكر » الذي صدرت طبعته الأولى عام ١٩٣٨ .

# سيقوط فولتير:

فالحكيم يقول انه عجب اشد العجب للسب الذي سب به فولتير النبى صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يعجب فقد رأى فولتير يهدى كتابه إلى البابا بنوا الرابع عشر بالعبارات التالية:

« فلتستغفر قداستك لعبد خاضع . . اذ تجرا

افقدم الى رئيس الديانة الجقيقية ما كتبه ضد مؤسس ديانة كاذبة بربرية ، . . . فلتأذن لى قداستك فى ان أضمع عند قدميكالكتاب ومؤلفه ، وأن اجرؤ على أسؤالك الحماية والبركة وأنى مع الاجلال العميق اجثو وأقبل قدميك القديسيتين » .

# فولتير

١٧ أغسطس ١٧٤٥

### \*\*\*

## رسو يتجاهل:

قال الحكيم انه بحث في كتابات روسو (وكان ينقد «مؤلفات فولتي » عما يرد الحق الى نصابه . « فلم أر ها المفكر الحر أيضا يدافع عن « محمد » ما الصق به كذبا وكأن الأمر لا يعنيه ، وكأن ما قيل في ها النبي لا غبار عليه ولا حرج فيه ولم يتعرض للقصاة الا من حيث هي أدب وفن » .

يشير الحكيم ايضا الى أن رد البابا لم يكن ردا رقيقا كيسا لا يشير بكلمة واحدة الى الدين .

# فجيعة الحكيم في مفكر حر :

ويحدثنا الحكيم أنه من ذلك اليوم وهو يحس

٦.

كأنما فجع فى شىء عزيز لديه هو الايمان بنزاهــة الفكر الحـر ..

« ولقد كنت أحيانا التمس الاعدار لفولتير ، وأزعم أنه استند الى علم خاطىء بأخبار النبى ولكن كتاب الى البابا يتهمه أتهاما صارخا ولايدع مجالا للشك فى دخيلة أمره » .

« فما باله عندما عرض لذكر محمد والاسسلام كتب شيئا هو التعصب بعينه ، تعصب لدينه ، ذهب فيه الى حد السجود وتقبيل الأقدام لا لرب العزة والخلق بل لبشر هو رئيس الكنيسة التى ما ارى ان فولتير كان في ذات يوم من خدامها المخلصين .

هى الاطماع التى كانت تدفع « فولتير » فيما ارى الى التمسيح باعتاب الملوك والبابواب ولقد يقدم ثمنا لذلك أفكاره الحرة أحيانا » .

منذ ذلك الحين . . وفولتير عندى متهم ولن ابرئه ابدا ولن اعده ابدا من بين اولئك العظام الذين عاشوا بالفكر وحده للفكر وحده .

\*\*\*

# هانوتو والامام محمد عبده:

ويحدثنا الحكيم عن افتراءات الأوربيين من امثال هانوتو على الاسلام ويترجم لنا عبارات مما كتب المسيو كيمون في كتابه ( باثولوجيا الاسلام ) وكلمة باثولوجيا تعنى علم الأمراض ٠٠ أى المرض الذى هو الاسلام حيث يقول كيمون:

« ان الدیانة المحمدیة جدام نشأ بین الناس واخذ یفتك بهم فتكا دریعا وما هی الا مرض مروع ، وشلل عام، وجنون ذهولی یبعث الانسان علی الخمول والكسل ولا یوقظه منها الا لیسفك الدماء ویدمن معاقرة الخمور . . و . . » .

« وما قبر محمد في ( مكة ) ( لاحظ المفالطات التاريخية والجهل . . . جوادى ) الا عمود كهربائى يبعث الجنون في رؤوس المسلمين ويلجئهم الى الاتيان بمظاهر الصرع « الهستريا » العام ، والذهول العقلى ، وتكرار لفظ « الله » الى مالانهاية ، . . . الخ هذه الأقوال التى يغندها توفيق الحكيم في « تحت شمس الفكر » .

### \*\*\*

## آن للفرب أن يحترم عقائد الشرق:

وفى رده على هذه الترهات فان الحكيم ينقل بعض عبارات للشيخ محمد عبده ثم يعقب ببعض ردود له

نستشف منها مدى حرص هذا المفكر العظيم على دينه واهل دينه:

« نعم . ألقد آن للفرب أن يحترم عقائد الشرق. بل لقد آن للفرب أن يدرك أن محمدا والاسلام هما من منابع الفكر الحر وطفرة من طفرات البشرية المتحررة . والدليل على ذلك شخصية النبى ذاتها وغرضه فى الدعوة الى دين جوهره اقناع النفس الحقيقية » ويقرر توفيق الحكيم فى قوة أن محمدا هو :

« اول نبى مجد البشرية بأن اعلن انه بشر ، وان دينه هو دين الفطرة البشرية ، وانه قاوم اولئك السفهاء الذين كانوا يطلبون الى الأنبياء ان يشبتوا نبوتهم بالمعجزات فأثموا فى (حق » الفكر البشرى ، قبل أن يأثموا فى حق الدين .

ويستشهد الحكيم بكثير مما ورد في كتب السيرة على ان النبى لم يكن ابدا الا من انصار الحق ، والفكر الحسر .

### \*\*\*

# فهم حقيقة النبوة:

 لنظام دقيق واذا قيل نظام قيل قانون ، واذا قيل قانون قيل عقل مدبر ، هذا العقل واحد تبدو سمته في ادارة الأجسام غير المحدودة في العظم ... كما تبدو في ادارة الأجسام غير المحدودة في الصفر ، ذات اليد العلوية وعين اثرها في كل شيء .. واحدة لا تتغير » .

وتوفيق الحكيم اذن مسلم وموحد اصيل حريص على ان يتثبت من تقدير غير المسلمين لحقيقة الاسلام التي لمسها هو لأنه مسلم حقيقي ، ولم يكن مسلما لمجرد الانتماء الذي جاءه من باب النسب ، وفي فكر توفيق الحكيم تتمثل روافد كثيرة لعقيدته الاسلامية في اكثر من جوهر في الايمان المطلق بالقدرة الالهية والعدل الآلهي ، في الايمان بأهمية وقيمة الانسان في هذا الكون الذي هو من خلق اله قادر متحكم ، وفي الايمان برسسول هو نموذج لكل القيم الانسانية المثالية المثالية ... النج » ...

\*\*\*

# الاسسلام والتعادلية:

وفى عام ١٩٨٣ نشر توفيق الحكيم كتابه « التعادلبة مع الاسلام والتعادلية » وكان قد نشر الطبعة الأولى منه عام ١٩٥٥ بعنوان « التعادلية » .

في مقدمة هذا الكتاب يذكر لنا توفيق الحكيم أن الكتاب نفسه ليس « الا اجابة عن سؤال . . . اجابة

ومع أن الحكيم كان دائم التصريح بانه يكره الفن الذي يبنى على مذهب . . الا أنه لم يجد حرجا في أن يجعل مذهبه في الفن هو التعادلية .

ثم اذا هو يجعل مذهبه في الحياة أيضا هو التعادلية ثم اذا هو يكتشف أن في الاسلام تعادلية واضحة جدا .

أما كان الأحرى أن نقول أنه ليس من المتاجرة بالاسلام في شيء . .

وفى ص ١٨٣ من كتابه الاسلام والتعادلية يقول «ثم وصلت الى ١٩٨٢ فوجدت أن دينى وهو الاسلام وهو جزء من النظام الكونى قائم على التعادلية ورايت أن ما يمكن جعله اساسا لفلسفة عربية اسلامية هو ما نشأ من عقيدتنا التي تقول للانسان أن عليه أن يعيش في عالمين : أي أن « يعيش في الدنيا كأنه يعيش أبدا ويعيش للآخرة كأنه يعو تغدا » .

وهذا يقتضى من هذه الفلسفة ان تدرس الحياة الدنيا جيدا ، وتحاول أن تعرف ما تستطيع معرفته عن

ر م ه -- توفيق الحكيم )

الحياة الأخرى ، ولكنا مع الأسف لم نحاول دراسة الحياة الدنيا لنعايش الحياة الأخرى فى تعادل منتج فخشينا مواجهة العصر ، فتخلفنا عنه .

\*\*\*

### منشأ الشريعة الاسلامية:

ثم يقول الحكيم:

« ونحن اليوم بصدد تقنين الفقه السلامى ، وجعل الشريعة الاسلامية اساسا للتشريع فمن الواجب ان نعرف منشأ هده الشريعة في المجتمع الذي ظهرت فيه لأول مرة ، والمسار التي سلكته هده الأحكام الشرعية من مبدأ العمل بها الى ما انتهت اليه اليوم ، وهل زالت هذه الأحكام كلها تماما في مجتمعنا الحاضر أم بقى منها شيء .

« ففى القانون المدنى الذى نطبقه اليوم ، ماذا يتفق مع الشريعة فيه وماذا يختلف ، وفى القانون الجنائى : ماذا اخذ ؟ وماذا اهمل ؟ كل ذلك لابد فيه من احصاء « يقصد مراجعة » دقيق واضح تحت نظرنا حتى يجرى الكلام فيه على اساس العلم اليقيني بالأمانة العلمية التى كان يعرفها ويمارسها السلف الصالح فى عصور الاسلام الزاهرة » .

هكذا كان الحكيم دائما يرسم فى كتاباته الفكرية طريق الموازنة بين الأفكار المتعارضة للافادة من التعادلية » .

### \*\*\*

# قيام فلسفة اسلامية حقيقية:

ولهذا فان الحكيم يصرح بقوله « ان رجال الدين في عصرنا الحاضر اصبحوا لا يجرؤون على ما كان يفعله النبى نفسه » .

ولهذا أيضا فان توفيق الحكيم يدعو الى قيسام فلسفة اسلامية حقيقية الاسلام ، لأن كل فلسفة لايمكن أن تقام الا ككل بنيان: حجر فوق حجر ، ومجهودات فوق مجهودات . ولهذا فلابد أن يقوم بناء الفلسفة الاسلامية على أساس الحياة في عالمين: الدنيا والآخرة ويجب أن تكون قضايا الدنيا قد تعمق في دراستها رجال دبن ودنيا ، أي رجال متبحرون في علوم الدنيا الى جانب تفقههم في علوم الآخرة ، وفلاسيفة متعمقون في شئون الآخرة وبالتعادل بين الحياتين تنشأ الفلسيفة شئون الآخرة وبالتعادل بين الحياتين تنشأ الفلسيفة الاسلامية » .

# تأمل الطبيعة:

ونعود الى الحكيم وهو يحدثنا عن حياة محمد في غار حراء أيام عزلته الطويلة ، وكيف تأمل الطبيعة ، وفكر مليا في نظامها العجيب فكشف عن بصيرته وبصره فامتلأ قلبه بالله الواحد ، كما اقتنع عقله بوجوده فجاء دبنه دينا كاملا ، صادقا في نظر القلب والعقل معا .

« ولئن كان على الأرض نبى حريص على أن يجاهر بمحبة العلم ومصادقته ، ولم يخش دينه العلم ، ولم يضطهد العلم فهو محمد الذى قال :

« فضل العلم خير من فضل العبادة » . . . الح . \*\*\*

# ايمان أينشستين:

ويروى الحكيم ما قرأه لاينشتين من قوله « انه يؤمن بتلك الديانة التي تملل قلب كل عالم انقطع للتأمل » . . .

« ذلك التناسيق العجيب بين قوانين الطبيعة وما يخفى من عقل جبار لو اجتمعت كل أفكار البشر الى جانبه لما كونت غير شعاع صئيل ، أقر بالقول فيه أنه لا شيء » .

يقول الحكيم انه لا ريب عندى ان احساس أينشتين

7.4

نحو الكون والله هو عين احساس محمد يوم كان يتحنث في غار حراء قبل نزول الوحي .

## ويروى الحكيم:

« انى كلما تأمات شخصية محمد مجردة ، زاد ايمانى بأن الخصومة المروفة بين العلم والدين ليس لها في الحقيقة وجود وأن الدين الحق لا يتعارض والعلم والحق » .

بل أن الدين والمسلم شيء وأحد كلاهما يطلب نور الله ويريد وجهه وكلاهما يعى ويؤمن ويلهج بتناست الوجود ، ووحدة الوجود على وحدة الخالق .

## \*\*\*

## الحديث النبوى في كتابات الحكيم:

بقيت نقطة لا أظن أن مثل هــذا الحديث يكون وافيا من دونها وهى أن الحكيم كان أكثر كتابنا الأوائل جميعا استشهلاا بالحديث النبوى الشريف ومعانى القرآن الكريم في كتاباته ... حقيقة ربما لم ننتبه اليها من قبل في الدراسات الأكاديمية ، وربما لا نفهمها تماما الا بعد تأمل طويل .

\*\*\*

## سر حكمة توفيق الحكيم:

وأحب أن أنقل للقارىء هنا ما كتبته فى الفصل الأول من كتابى « من بين سطور حياتنا الأدبية » عن سر حكمة توفيق الحكيم:

« قد يكون من أسرار حكمة الأستاذ توفيق الحكيم أنه كان ولم تكن في اعترازه بنفسه تلك الصفات التى قد ينظر اليها على انها عيوب بارزة ، كالتى كانت في زميليه الكبيرين طه حسين وعباس العقاد ، وخير ما يصور لك هذه المسألة هو ما رواه الأستاذ يوسف السباعى من ذكرياته حين اخلف يبحث عمن يقلم له روايته الأولى ، قال الأستاذ السباعى انه خشى ان يكتب احدهما المقدمة عن نفسه ، وأن يكتب الآخر المقدمة في نصف حجم الرواية ذاتها . . ولهذا كان الأستاذ الحكيم هو الذي قدم له .

ولكن الذى لاشك فيه أن ذلك كان نتيجة تطبع من الأستاذ الحكيم أكثر منه طبعا فيه ، والأستاذ النيس منصور فيما بعد وفاة العقاد وطه حسين بزمن طويل كتب يقول أنه جمع بين الثلاثة على خط تليفوني واحد ( بمساعدة عامل التليفون في أخبار اليوم ) بحيث يسمع بعضهم بعضهم بتحيثون عن بعضهم بآراء صريحة ، وكان الحكيم يرى نفسه أنه القمة بين الثلاثة ، لانه يمثل الابداع . . مع اعترافه بالدورين

الكبيرين لزميليه الكبيرين ، وفى مقال طويل نشره الأستاذ صلاح منتصر فى الأهرام منذ شهور واتخذ له عنوانا « قالت لى نوتة الحكيم » ما يتفق وهذا المعنى .

# توفيق الحكيم يتطبع:

اذن فتوفيق الحكيم يتطبع ، وهو في تطبعه إحيانا ما يصقل شخصيته نحو القيم العليا ولكنه في نفس الوقت كثيرا ما يطبعها بما يسعد الناس (كتابا عنه أو قراء له » أن يعرفوه عنه وأن يصفوه به . واستطيع أن أقول أنه كان أكرم من عرفت من الأدباء وقد شرفت بمعرفة كثيرين جدا ولكنه كان يتصنع البخل (\*) وأنه كان أكثر الناس اهتماما بالسياسة الوطنية وأمورها ، في كل عهودها ولكنه تصنع أنه لا يهتم أبدا وكان علي نحو ما فصل (في ذلك) القول (البحث) الأستاذ صلاح عبد الصبور في كتابه «ماذا يبقى من هؤلاء ؟ » الوحيد بين أدبائنا الكبار الذي لم ينضه للأحزاب أبدا وظن بين أدبائنا الكبار الذي لم ينضه للأحزاب أبدا وظن الناس لمهد طويل أن ليس لرجل الفن أو (راهب الغكر) بالسياسة علاقة ، حتى فزعوا حين وجدوه في عودة الوعى يكتب في السياسة فيكتب في صراحة شديدة

<sup>(﴿)</sup> فصلنا هــذه المسألة في الباب الأول من هــذا الكتاب الذي كتب بالطبع بعد هذا الفصل الذي نشر ضمن كتاب من بين سعلور حياتنا الأبية عام ١٩٨٤ .

وقوية ثم جاء كتابه « الحمير » فكان خير مثال للرمز الصارح لا الواضح فحسب ، وحسب الناس انها نزوة ، واخطأ كثيرون حين جعلوه عنصرا من عناصر حملة مع انه لم يكن ابدا عنصرا وفات علينا جميعا أن المسالة لى تكن الا كما قال زهير : ومهما يكن عند امرىء من خليقة .. وان خالها تخفى على الناس تعلم .

واستقر في الاذهان أنه عدو المراة على حين ظل الرجل دائما على خلاف ذلك : عطف بالغ وحنان أبلغ ، والذين أتيح لهم أن يعرفوه في حياته الاجتماعية أو في حياته الخاصة عن بعد قريب نوعا ما يستطيعون أن يأكدوا للناس أنه لم يكن أبدا ذلك العدو .

وغير هذا كثير . . انها يعنينا من هذا كله انه كان من الذكاء بحيث لا يضيع وقته ولا جهده في نفى ما اذيع عنه وان تذاه في قرارة نفسه ولكنه كان يستطيع دائما أن يكبع نفسه وان يلتقط الخيط من هذه الخيوط فيرسم به حول شخصيته وصورتها عند الناس أبعادا جديدة وان يكيف من هذه الأبعاد ما يضيف به الى مجده وفي هذا النوع من التطبع الظاهرى نجح توفيق الحكيم بنفس القدر الذي نجح قيه في تطويع الأحداث لشخصيات ، والشخصيات للأفكار ، والأفكار للنزعات في المستوى الرفيع .

\*\*\*

# الحكيم ينجو:

ثم ان الأستاذ توفيق الحكيم نجا من ذلك الخلق الذي قد يصيب المرء اذا طالت استأذيته وآمتد به الزمن في التدريس ، حين ينشأ في عقليته نوع من الخمول الذهني الذي يكون من اسبابه أنه دائما يعيد ما قال ، وأنه كثيرا ما يبدأ من الأول ، لأن تلامذته جداد جدا عليه . . وهنا ينشأ التكرار أو الاطناب أو التبسيط حين لا يكون له داع ، والتمثيل الذي يكون مختلا اذا ما حاولت النظر اليه لأكثر من دقيقة ، وصحيح أن الانسان لابد أن يكرر في كثير من الأحيان ولكن توفيق الحكيم على كل حال نجا من هــذا الخلق .. ولا نطلق القول ، فقد جاء زمن أصاب الجمهور فيه قدر عظيم جدا من الغباء امتد حتى أثر على اقلام كتابهم الكبار ، وانعكس على قلم الحكيم نفسه فأخذ يفتح كتبه القديمة ، يؤشر على عبارات منها قالها منذ أربعين عاما ، ولايزال لها داعيها ورونقها في هذه الآيام بأكثر مما كان لها يومها ثم اذا هو ينشرها على الناس مرة اخرى .

\*\*\*

# النجاة من العجاة:

وكذلك نجا الأستاذ توفيق الحكيم من حاق المجلة تدفعه اليه المقالات الموقوته المسلسلة ينتظرها

77

الناس ، وقد يتصور البعض أنه لم ينل بسبب ذلك ما يناله الذين يصنعون الأحداث ، ويصوغون الآراء في وقتها ، وهذا قد يكون صحيحا الى حد ما ، ولكن الأستاذ توفيق الحكيم كان يفضل النار الهادئة ، ولهذا كان زاده الذى ترك للناس في أغلب أحواله دسم ، ولكنه مع ذلك غير عسير الهضم .

\*\*\*

### طبيعية الصورة:

كان الأستاذ توفيق الحكيم يسخر ذات مرة من هؤلاء المصورين الذين يأتون اليه ، ويقولون له: ابتسم او حرك وجهك هكذا حتى تكون الصورة طبيعية . . وكان يقول لى : كيف تكون طبيعية بعد ما وجهوا هذا التوجيه ؟؟ ولكن من اسرار عظمة ادب توفيق الحكيم انه وجه ما شاء الله له ان يوجه ولكن احدا من قرائه ولا نقاده قال عنه يوما ما قاله هو عن مصوريه .

\*\*\*

### الفن ألا يظهر الفن:

قد يكون في هذا دلالة على صدق قولهم أن الفن الا يظهر الفن ولكننا لا نستطيع أن نقول أن توفيق الحكبم كان كذلك ، فقد كان فنه في كثير من الأحيان يظهر الفن لكن على النحو الذي يظهره على أنه طبيعة أو مصادفة

`V\$

أو محض تفكير عابر . . وهده الخصلة قد لا ترضى كثيرين من الذين تعبوا في انتاجهم وصوعه او الذين يعتزون بأقلامهم وقدراتهم ، ولكن الذين كان من طبعهم الأصيل لا يجدون حرجا ابدا ان ينزلوا عن معنى الابداع وحقوقه ، من اجل ان تتركز الأنظار على الابداع نفسه . . وقد يطلق النقاد على هده الخصلة اسما من اسماء معانى التواضع . . ولكن الأحرى ان نجعلها من التطبيقات العملية لخلق التطبع .

#### \*\*\*

# الفكر السياسي:

كانت لتوفيق الحكيم إفكار سياسية نافذة منذ مرحلة مبكرة من حياته ولم يكن توفيق الحكيم عليه رحمة الله من انصار الآراء السائدة وانما كان بما حباه الله من عقل صاحب قدرة على النفاذية الى الحقائق ، وبما حباه من ثقافة واسعة صاحب قدرة على البحث عن الوجوه الأخرى للحقيقة .

ربما سبب هـ ف الحكيم بعض المتاعب او معظم المتاعب ولا ننسى انه كان في السنين الأخيرة من حياته يحظى بأوصاف يصعب على الناس اضفاؤها على رجل له ماضيه مثل توفيق الحكيم . ولم يكن ذنبه في هـ ف الا انه حاول ابداء بعض الآراء مهما يكن تقبل الناسلها .

# الليبرالية تتعرض لنقد الحكيم:

ومن الطف ما يمكن استعراض بعض الآراء السياسية المبكرة لتوفيق الحكيم والتي كتبها في فترة الليبرالية التي اعقبت الحرب العالمية . . من هذه الآراء نستعرض لقارئنا آراءه التي وردت في كتابيه « عصا الحكيم » . . فهذه العصا تضغط على زر يوصلها بأناس من العالم الآخر أو العالم الحاضر . . وهي تتصل الآن بهتلر وتسأله هل إنت مت حقا ؟ ام انك حي مختبيء في مكان ما . . . ويجيب هتلر بأنه حي مختبيء . . تتلهف العصا على الاجابة فيقول هتلر انه مختبيء في قلب كل الماني على وجه الأرض . .

ولكن توفيق الحكيم يعود الى الواقع ويسال هتلر: جثة من التى وجدت فى قبور دار المستشارية فى برلين ، ويجيب هتلر انها جثته .

وهكذا تتضح لنا انعكاسات فلسفية الحكيم في مثل هذه الحوارات ( المسرحية » الممتازة فهو لا يبتعد عن الواقع الا ليقرر الحقائق العميقة فقط .

ثم ان هتلر يسترسل: كل ما اردت هو ان اترك لاعدائي جثتى . . اما الروح فهى التى لن يأخذوها ابدا ، . . وهى عندما خرجت من جثمانى دخلت فكرة فى نفس كل المانى .

# الحسكم وهتلر:

یتعمق الحکیم فی الحوار بعد ذلك لیسال هتلر ان کان مجرما ، ویجیب هتلر ، نعم انی مجرم فقد اخلصت لبلادی حتی الموت ، وهذه فی نظر الانجلیز اکبر جریمة یفتر فها رجل غیر انجلیزی ( لاحظ هنا الروح المصریة عند توفید الحکیم وان کنت عن نفسها بالروح الألمانیة . . او بما هو غیر انجلیزی » .

ويستأنف الحكيم حواره: الم يبلغك ما قاله عنك تشرشل انك كنت تحب شخصك أكثر من حبك لبلادك، وأنك جمعت انت وأعوانك في المصارف أموالا تقدر بالملايين.

هنا يأبى الحكيم الا أن يبرىء هتلو (وهى بدابة تعاطفه فى هـ ذا الحوار مع هتار وفكرة هتار »: لقد عثروا على جثتى ، وكان أيسر من ذلك أن يعثروا على شلن واحد من هـ ذه الملايين المكدســة في المسارف ولكنك لا تعرف تشرشل .

#### \*\*\*

### هتار وزعماء الحلفاء:

يستفز الحكيم هتار فيقول اعرف أنه هو الذي قادك الى الهزيمة فيجيب الزعيم الألماني:

هــل تظن كذلك . . ان الــذى أعرفـــه هو أن «ستالين » قاد الجيوشوان «وروزفلت » قام بالتموين . . أما تشرشل فكان البهلوان الذي يصيح ويثرثر .

ويعقب الحكيم على لسان نفسه ان: تشرشل كان يلعب دور النبى الديمقراطي بطل ميثاق الاطلنطي .

ويردف هتلر في حواره بعد سطور ان تشرشل ليس الا مصنع اكاذيب متحرك وهــذا الذى فى فمـه « اى السيجار » هو مدخنة المصنع .

#### \*\*\*

#### ايفـــا:

لا ينسى الحكيم في هـذا الحواد أن يتحدث عن الفا ، وهي عند الحكيم : على لسان هتار ـ زوجة مخلصة حتى المات ، رفضت المجد وفضلت الانزواء . . لم تستغل صلتها بهتار لمصلحتها الشخصية . .

فقد كانت اعظم نفسا وارفع شعورا واصدق عاطفة واعمق اخلاصا . وقد فهمت ان رسالتها هي ان تكون بجواره في ساعات الضعف والوحدة والوحشة المظلمة . . لا ان تتألق للناس في ساعات المرح وساحات النصر وحلبات الرقص .

وعلى لسان هتلر يدافع الحكيم عن اثارة هتلر للحرب « فعندما تكون المسالة بالنسبة الأمة مسالة حياة أو موت فلابد من المقامرة بكل شيء » أما انجلترا فلا تدخل أبدا في ميدان اللعب الا وفي كمها أوراق مغشوشة . ويدور الجدل بين هتلر والحكيم حول المسامرة السياسسية ، والفروق بين الانجليز والألمان فيها الى أن يقول الحكيم :

لا تنكر أن الانجليز في هذه الحرب الأخيرة قامروا هم إيضا بكل ما لهم وحياتهم . . ويرد هسلر . . لا يا سيدى انهم قامروا بكل حياة الفرنسيين ، وبكل ما في جيوب الأمريكان .

#### \*\*\*

# مستقبل العالم بعد الحرب الثانية:

وفى النهاية يبلغ الحكيم الذروة حين يدير على لسان هتلر رأيه فى المستقبل:

« لقد خسرت المانيا الحرب ، لأنها كانت وحيدة، وسيخسر الحلفاء السلام . . لأنهم عديدون » .

هل حقا حدث هـ فدا . . هذا هو السؤال الذي تنبىء اجابته عن عبقريته الحكيم الفنان .

\*\*\*

# سياسي الى النهايــة:

على هذا النحو يمكن لنا أن نقرأ « الحكيم » في اعماله الأدبية جميعا فهو « سياسى » من البداية الى النهاية ، لأن السياسة عنده أعظم من أن تكون مقتصرة على هذه الممارسات التى يشاعدها يوما بعد يوم ، انما السياسة عنده هى فن بناء الحضارة .

كان الحكيم يقرأ الصحف الفرنسية كل يوم ، وكان منما بكل ما يجرى فى هذه البلاد التى عاش فيها حياته مرتين : فى العشرينات وفى الخمسينات والتى كان يسافر اليها كلما امكنه ذلك فى الصيف ، وكان الحكيم عندما ينتابه اليأس من الممارسة السياسية فى مصر يحاول أن يجد السعادة فى الممارسة السياسية التى فى فرنسا أو فى غيرها من اللول المتقدمة .

وبالاضافة الى هذا كله كان الحكيم صاحب رؤية تقدمية في عالم السياسة تتعدى الديمقراطية الشائعة الآن الى ديمقراطية اخرى اصدق جوهرا واكثر تعبيرا عن حقائق الحياة والعلم والمستقبل .

\*\*\*

# الحزبيــة:

لم يعرف توفيق الحكيم - كما ذكرنا - بالحزبية أبدا ، ولم ينضم الى الحزبية أبدا ، وفي اللحظات التي

۸.

وصلت الحزبية فيها الى أمجد لحظاتها كان توفيق الحكيم يستخر من الديمقراطية المريضة ، وكان في هــذا يتجاوز كل سعادات المراقبين الى استشراقات المفكرين الصادقين مع انفسهم حين كان الليبرالية المصرية من ينبه الى خطورة سيطرة الوسيلة على الجوهر ، وضياع الفائدة تماما بين ثنايا الفرحة بالمظهر الديمقراطى للعبة السياسية ولهذا كان توفيق كتابه « شجرة الحكم » والتي صور فيها حوار المراهنات « اشارة الى مراهنات احمد ماهر » والمقتنيات الثمينة « اشارة الى حرص محمد محمود خليل رئيس مجلس الشمورى على اقتناء التحف .. » . . . الخ في حوارات مسرحية ممتازة ... ثم كان القال الأشهر الذي أوذي بسببه كثيرا . . ولكنه كان المقال الذي صنع اول مجده كمفكر وطنى اخترق بعقله الناضج حجب الواقعية من اجل مستقبل بلاده .

\*\*\*

### في مجلس الشورى:

عندما أعلن عن تشكيل مجلس الشورى وضم التشكيل اسم توفيق الحكيم اتصل به أولو الأمر، وحضرت الموقف الذي كان الأستاذ ثروت أباظة بهنئه

٨١( م ٦ - توفيق الحكيم )

فيه بهذا الاختيار . كانت خلاصة راى الحكيم يومها انه لن يكون قادرا على حضور جلسات المجلس لو سايت على نحو ما تسير عليه جلسات مجلس الشعب . « ولكنه مستعد لحضورها لو كانت على نحو متباعد في الوقت ، يتيح فيحة لدراسة القضايا المعروضية وتأملها على نحو ارحب واعمق » ربما كان من الضرورى ذكر مثل هذه الواقعة التى حدثت قبل ان يستبين للناس طبيعة عمل هيذا المجلس ، والله على ما اقول شهيد لنبين أن هذا الرجل كان (حتى بعد الثمانين) حريصا على المشاركة التى يستطيعها في اى مجال يمكن اليحقق خدمة أو تقدما لبلاده العزيزة عليه .

#### \*\*\*

# الحرية التجددة:

هذا وقد كان الحكيم من أكثر الناس سعادة بجو الحرية التى شهدته مصر فى السنوات الأخيرة ، وكان الحكيم كذلك من أكثر الناس اشفاقا من المستقبل وعلى المستقبل . . . .

وقد كان قبيل سبتمبر ١٩٨١ متوجسا اشد التوجس مما حدث بالفعل .

كان الحكيم من اكثر الناس معاناة مما تفعله الصحف ( الأجنبية خاصة ) في الأحاديث التي تنشرها

۸۲

على اسان الشخصيات المصرية .. وبلغ به الأمر انه كان يدلى برده على الأحاديث كتابة « ويحتفظ بصورة مما تحدث به .. ربما ليرضى ضميره حين لم يكن هناك من يعقب عليه .. ومع هــذا كان الحكيم يحدث القريبين منه أنه مستاء من هــذا المســتوى الذى وصل اليه تأويل الأحاديث .. ولم يكن يطمئنه في هــذا الصدد في عصر أنور السادات الا أن السادات شخصيا كان لا يهتم بالتفاصيل التى تنسب الى اعلام الكتاب من أمشال الحكيم وانما يهتم بالخط العام في علاقتهم به وبسياساته .. ولو لم يكن مثل هــذا الشعور موجودا عند الحكيم لزاد قلقه من الممارسات الصحفية في عصر الانفتاح الى حد قلم .. ربما كان يجعله يتوقف تماما عن ابــداء أي

\*\*\*

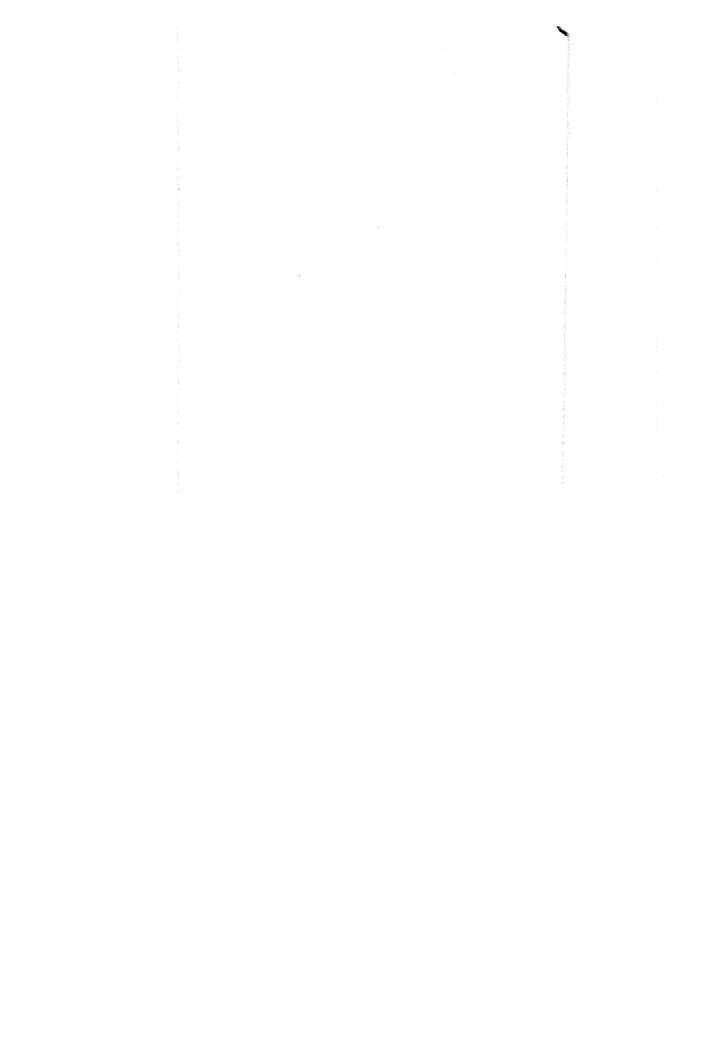

الباب الثالث توفيق الحكيم أديبا

•

# توفيق الحكيم أدييا

كان الحكيم مثقفا عريض الثقافة ، واسع الأفق ، كان أكثر أدبائنا الكبار جميعا الماما بالفنون التشكيلية ، والموسيقى ، وكان يعتقد اعتقادا يقينيا أنه لا يتاتى للفنان أو الأديب قدر ( معتبر ) من اللوق والثقافة ونضج الأسلوب أذا لم يكن له باع طويل في فهم الموسيقى والغن التشكيلي .

وقد تأثر برؤية الحكيم هــذه كثير من الأدباء البارزين في الجيل التالى له ــ سواء اعتر فوا بذلك أم لم يعتر فوا ــ ولكن مبلغ النضيج عند هؤلاء حتى أن كتبوا في الموسيقى نفسها لم يبلغ مبلغ نضج الحكيم الذى لم يكتب مباشرة في هــذه المعانى .

يقتضينات الأنصاف ان نذكر ان اتنين من جيل تو فيق الحكيم متعهما الله بالصحة والعافية ، ربما فاقاه في هذه الناحية ولكنهما في كتاباتها كانا يحتاجان قدرا ارفع من الثقافة يكون عند القارىء لهما. وهما يحيى حقى وحسين فوزى ، وتتطلب قراءة الأخير بالذات قدرا ارفع من زميليه . . هنا يبرز تفوق الحكيم رغم تفوق معاصريه من حيث كان اقرب الى الجمهور كله ، لأنه كان اقرب الى الجوهرفي كتاباته من التفاصيل الدقيقة .

لم يجد الحكيم حرجا حتى آخر يوم من ايام حياته في أن يتعلم وأن يضيف الى علمه وأفكاره ومعلوماته وأن يجدد في وسائل مخاطبته للناس ، الخاصة منهم والعامة .

# شــباب مع الفن:

اتيحت لتوفيق الحكيم فرصة مبكرة للاحتكاك بأهل الفن والأدب . . وقد افاد الحكيم بلاشك من هذه الفرصة ثم اذا هو في باريس إمام « النور » كله فلم لا يستفيد منه ؟

نظلم انفستنا حين نقول ان توفيق الحكيم ترك ما بعثه له والده من دراستة القانون لتتويج دراسته بالدكتوراه وانتبه الى الفن ٠٠ قول ممجوج نكرره من

دون أن ننتبه الى تناقضه مع دعوتنا الى البعد عن عبادة الشهادات ...

اليس الأولى أن نقول في صراحة ان توفيق الحكيم حقق آمال والده أضعافا مضاعفة حين انصرف يدرس الحضارة كلها لا القانون فحسب ، وحين حقق في هذا المجال ما لم يحققه مصرى قبله ولا بعده من دراساء عميقة متأنية فيها القراءة نهارا والمشاهدة ليلا . .

ولكن ما هو الدليل على هذا القدر الرفيع من الثقافة الرفيعة الذى حققه توفيق الحكيم ؟ . . سؤال يحتاج الى اجابة ( مصرية ) بحجم الشهادات وقدرها .

ولكن الأولى هو ان نسبال انفسنا في صراحة هل كان من الممكن للحكيم من دون ثقافة رفيعة أن يكتب كل ما كتب بهذا العمق والوضوح . . عمق الفكرة ، ووضوح الرؤية وبكل سلاسة وسهولة ويسر ؟؟

\*\*\*

### التراث الشعبي والتراث الروحي:

تشبع توفيق الحكيم بتراث شعبى وروحى كبير أتاح له التفرد في أعماله التى قدمها للناس على مدى ستين عاما ، وكان توفيق الحكيم رغم ثقافته الأوربية المتازة منتبها الى الحضارة الاسلامية بصفة خاصة ،

وربما تناسى الناس اليوم ما فعله من (تلخيص) تفسير الفرطبى للقرآن الكريم ، وربما تناسوا ما في تقديمه لها التلخيص من فكر اسلامي عميق وممتاز . . ولتوفيق الحكيم مجموعة رائعة من الاسلاميات ربما لن نقى التقدير العميق لما فيها من فكر اسلامي ممتاز وثقافة اسلامية واعية وفهم عميق للتاريخ الاسلامي الا بعد أن تبلغ دراساتنا الأدبية في المجال الاسلامي أو (أسلمة العلوم الأدبية) قدرا من النضج ربما لن

\*\*\*

# التواصل مع المجتمع:

لم ينفصل توفيق الحكيم وهو الأديب الكبير صاحب البرج العاجى ابدا عن المجتمع وقضاياه وقد ظل الى آخر أيامه يعبر عن المشكلات الطارئة والقائمة في ثنايا أعماله بذكاء وفن شديدين ، وعلى الرغم من أنه لم يكن أبدا منطائفة الكتاب الذين يحكون للناس كل يوممشكلاتهم الشخصية التى يخصصون لها (أو يشغلون بها) المساحات المتاحة لهم .. فان توفيق الحكيم كان يحكى للناس كل ما في حياته من دون أن يزعم أحد أنه قصد الى ذلك .. وربما كانت طريقة توفيق الحكيم في هاذا هي اقرب

الطرق واصعبها الى الجمع بين الصدقين الفنى والواقعى .

\*\*\*

### من نفس المستوى:

نجح توفيق الحكيم في ان يكتب للناس دوسا فلا يتعالى عليهم ، ولا على الواقع ، وانما هو يتأمله ويتدبره ويعيد تأمله وتدبره حتى يخرج الواقع للناس في صورة اخرى غير التي هي (واقعة) فعلا . . ربما كان هذا هو الفن . . وربما كان هذا هو الفن . . وربما كان هذا هو الفن . . وربما كان هذا هو الابداع . ولكن الذي لاشك فيه أن الناس لم تكن تتلقى نتاج هذا الرجل العظيم من الفكر الا على أنه صورة ارقى ما تكون من صور الامتاع : الروحي والنفسى ، الامتاع الذي لا سبيل اليه الا بالذوبان في الفكر وهكذا فعل توفيق الحكيم عليه رحمة الش .

\*\*\*

#### النجاة من العمالة:

استطاع توفيق الحكيم أن يكون أبرز الأدباء والصحفيين الذين نجوا من ( العمالة ) بمعناها الواسع فلم يكن توفيق الحكيم في يوم من الأيام من انصار فكرة أو جماعة معينة ، وأنما كان من انصار إفكاره حتى

ولو كانت هـنه الأفكار متوافقـة مع الراى السائد يومها . ولهذا كان الحكيم متجاوبا في السنوات الأخيرة مع فكرة السلام ، ولهذا كان الحكيم قبل هـندا ايضا متجاوبا مع روح الحقبة الناصرية . ولكن عن اقتناع شديد . ولكن توفيق الحكيم نجا تماما من « العمالة » شديد . ولكن توفيق الحكيم نجا تماما من « العمالة » أجل صداقة أو طمعا في مفنم أو خوفا من مفرم . . وربما كان هذا هو سر الاحترام الشديد الذي كان في نفوس جميع من عرفوه له ولمبادئه . وربما كان هـنا نفوس جميع من عرفوه له ولمبادئه . وربما كان هـنا الى النهاية . ولو لم تكن هناك روح التكافل الاجتماعي والتقدير المعنوى ـ أو بقايا منها في مصر ـ لربما كان وتوفيق الحكيم عاش فقيرا ( أو بخيلا ) والتقدير المعنوى ـ أو بقايا منها في مصر ـ لربما كان توفيق الحكيم قد عاني أشـند المهاناه في حياته ولحظاته وليقي الحكيم قد عاني أشـند المهاناه في حياته ولحظاته الأخيرة التي استمرت سنوات .

#### \*\*\*

### السياسة الثقافية:

كان توفيت الحكيم من اكثر الأدباء اهتماما بالسياسة الثقافية لبلاده . وبادارة الحركة الثقافية فيها ، ومنذ أعوام ليست بالبعيدة أعد الحكيم تقريرا على أرفع متوى للنهوض بالمسرح المصرى وعرضه على لجنة من اعظم أهل ثقافتنا ذكرا ، ولقى الحكيم تقديرهم لأفكاره التى رأى بعضها النور بالفعل .

وحين كانت صحافتنا قد اخذت تهىء الاذهان لوقف بعض المجلات الثقافية متعللة فى هذا بعدم توزيع هذه المجلات لعدد كبير من النسخ كان الحكيم يبدى عجبا شديدا من هذا الفكر ، وقد بادرنى بالحديث فيه على النحو التالى:

هل رأيت في بلاد الدنيا أن القطار (أو الطائرة) لا يقوم في موعده المحدد اذا لم يكن فيه كفايت من الركاب أ هال يؤجلونه حتى يأتى العدد المناسب أ ويضحون بمصالح الناس الذين جاءوه وركبوه في موعد كذا ... هل يلغون القطار رقم كذا القائم في موعد كذا ... ولم أكن أعرف حقيقة مقصده من هذا السؤال .. ولكني في فرح الشباب بمعلوماته عقبت بالقول أن هذا موجود الى حد ما في مصر ، فاندهش الرجل اندهاشا مسديدا وقال أفهم أن يكون ذلك نتيجة أعطال أو اصلاحات أما أن يكون ذلك نتيجة أعطال فلماذا ألا فأخذت أفصال له القول في طبيعة عمل فلماذا ألا فأخذت أفصال له القول في طبيعة عمل سيارات البيجو التي تقوم بنقل الركاب بين أقاليمنا (متأثرا بالطبع بسفرياتي المتصلة في تلك الأيام الي

تنهد الحكيم بعد هذا الحديث وقال:

اذن فقد وجدت اصلا لما يفعلون في شأن المجلات

الثقافية . . والمسرحيات الكلاسيكية التى تعرض على المسرح القومى .

\*\*

# السيرة الذاتيسة:

لم يكتب توفيق الحكيم سيرته الذاتية في كتاب واحد على نحو ما فعل طه حسين أو احمد أمين ، ولكنه استطاع أن يستفل حياته ( التي لم تحفل بكثير من الأحدات الصعبة أو الصعوبات المتجددة . . . ) في أكثر من عمل أدبى .

ومن الطريف أن ناشرا لبنانيا وضع ذات مرة عنوان (حياتي) على وأحد من كتب توفيق الحكيم التي تناولت فترة من عمره المبارك ، ولم يكن من الصعب أن يتقبل القارىء الكتاب هاذا العنوان بديلا عن العنوان الأصلى « سجن العمر » •

وقد قلت للأستاذ توفيق الحكيم في تخابث مقصود ان كتابه «حياتي » فيه كذا وكذا . . جاء هذا عرضا في أثناء حديث عن قضية فرعية . . فاذا به لتساءل :

 واضح اذن أن توفيق الحكيم لم يكن حين استغل حياته في أكثر من كتاب بخيسلا وانما هو حريص على الا يكرر ما سبق اليه زملاؤه أو زميله احمد أمين بالدرجة الأولى .

ثم هو قد كتب ( . . قبل أن تكون له حياة طويلة تستحق أن يكتب عنها كتابا في السير الذاتية ) . بعض وقائع من حياته في عمل مثل « عصفور من الشرق » .

لماذا اذن لا يكمل الحكيم الخط الذي بدأه مس دون قصد فيكتب عن المراحل المختلفة كنبا مختلفة .

ربما كان هذا هو جوهر الفكرة فى كتابات الحكبم الني جعلت سيرته الذاتية مادة خصبة لأدب عظيم وفن راق .

#### \*\*\*

### ترجمة الآداب الأجنبية:

ربما خات مؤلفات توفيق الحكيم من الترجمة رغم كل ما في الترجمة من تنوير . . هـل كان توفيـق الحبكيم يؤثر البعد عن هـله العملية ( الصعبة الملة التي قـد تستهلك وقته ليوفر هـذا الوقت للابداع . لينتج اعمالا تحمل اسمه في المقام الأول لا في المقام الثاني ( أو الأول مكرر لو كان في الترجمة البداع واضح ) . . . ربما تكون الاجابة على هـذا النحو

مقنعة ، ولكن الذين عرفوا الأستاذ توفيق الحكيم حق المعرفة قد لايوافقون على هذه الاجابة .. فقد كان الحكيم بائدا من رواد التأصيل الفكرى الحقيقى الذين يعنون كل العناية بالبحث فى انفسهم عما يواجهون به الواقع قبل أن يبحثوا عن المقاقير .

ولهذا كان الحكيم كثير الاستشهاد . ولكنه لم يكن ايضا من الذين يزعمون ان في وسعه الاستغناء عن كل ما هو خارج اطار حضارته .

ثم هو مع هذين الخلقين الذي وازن بينهما على خير ما يكون قادر على أن يتصدى بالتجارب الجديدة اكل الأحداث الطارئة على خير ما يكون .

#### \*\*\*

# كيف دخل الحكيم الحياة الأدبية ؟ :

حين أخرج توفيق الحكيم مسرحية « إهل الكهف » الى الجمهور المحدود في منتصف الثلاثينات واجه موقفا طريفا .

فها هو قد طبع المسرحية ، واذا به امام اعداد من المسرحية لا يدرى ماذا يفعل بها . . ولم يكن يومها مقيما في القاهرة ولا مستوظفا فيها ( اذن فهو قد كان

من أدباء الاقاليم كما يحلو لنا أن نسمى اليوم الأدباء من خارج القساهرة حيث تصعب المجاملات والشللية القاتلة ...) .

واذا هو يتجه الى عيادة صديقه الدكتور محمد كامل حسين التى لاتزال قائمة فى شارع صبرى ابو علم بالقرب من المطبعة التى طبع فيها كتابه فيحفظ فى حجرة من حجراتها الواسعة هـذا المؤلف العظيم .

ربما كان لهــذه الواقعة بالذات اثر في توطيف صداقتى بالحكيم . . فقد كان يسعد جدا بكل ما هو من طرف كامل حسين ، ثم هو سعيد أكثر لاني كتبت عن رجل لم أره ، وكان الحكيم يسعد بالكتابة التي لا تتأثر بالرؤية المباشرة لشخص صاحب الفكر . . ربما من كثرة ما جاءه من نقاد . ودارسين من العالم اجمع . . وما كرروه على سمعه من الأسئلة المتشابهة .

ولكن توفيق الحكيم يوزع « جوهرته » أو يوزع صورا من جوهرته على كبار المثقفين فاذا هو يلقى من التقدير اقدارا متعاظمة .

يفتح الصحيفة في الصباح فيجد طه حسين يثنى الثناء كله على ما فعل توفيق الحكيم . . وفي صباح آخر يجد استاذ الفلسفة الاسلامية ( الذي اصبح فيما بعد شيخا للجامع الأزهر ) يتحدث حديثا كله تقدير وتقييم صادق .

( م ۷ - توفیق الحکیم )

هل كان فى وسع المجتمع المصرى فى ١٩٨٥ مثلا ( اقصد منتصف الثمانيات ) ان يستقبل تجربة مثل تجربة توفيق الحكيم بمثل ما استقبلها به سنة ١٩٣٥ ( اى منذ نصف قرن . . ) ام لا ؟

#### \*\*\*

### مسرح الحسكيم:

ربما كان أقل تقدير يوصف به مسرح الحكيم هو الريادة ، فبعض الذين يحبون أن يكتفوا بالنظر الى الأدب في ضوء المذاهب التي درسوها لا يجدون صعوبة في

انتقاد كثير من الجزئيات في مسرح الحكيم . ولكنهم مع ذلك يقفون بعد هذا كله أمام هرم شامخ لايستطيعون أن يتجاهلوا قدره حتى لو اكتشفوا بعض الخدوش في واحد أو أكثر من الحجارة التي تظهر وكانها تكون هذا الهرم . . وهم لهذا يتداركون انفسهم بالقول بريادة مسرح الحكيم .

#### \*\*\*

# حتى قبل أن يستقر اللفظ:

ولقد وضع الحكيم اسس المسرح العربي حتى قبل أن يستقر هــذا اللفظ للدلالة عن هذا الأدب الراقى . . ربما كان كبار النقاد لايزالون يطلقون على مثل هــذا الأدب تعبير فن التمثيل فحسب ، حتى طه حسين ( نفسه ) حين تحدث في استقبال الحكيم في مجمع اللفة العربية يقول :

« لأول مرة ظهر بيننا كاتب يحاول أن ينشىء فن التمثيل باللغة العربية لا يترجم ولا يقلد فيه ولا يتكلف ما كان يتكلف الكتاب الذين يحاولون أن ينتجوا في التمثيل ، وأنما يقبل عليه كأنما خلق له منذ خلق ، ويتصرف فيه وليكون كاتبا ممثلا لا يظهر التكلف في حرف من حروف هذه القصة

ولا يظهر التعب ولا الكد فى شىء من هذه القصة وانما هى تأتى يسيرة سهلة كأنما أوحيت اليه أو كأنما الهمها الهاما » . يتضح أذن من هــذه الكلمــات أن كلمــات الأدب المسرحى والمسرح . . . الخ لم ترد على الاطلاق حتى الآن رغم مرور ما يقرب من عشرين عاما على ما بدا فيه توفيق الحكيم من انشاء المسرح العربى .

#### \*\*\*

### تأصيل المسرح سر نجاحه:

ربما كان سر نجاح توفيق الحكيم في انشاء مسرح عربي انه انشأ المسرح من اصول عربية . . أو انه استطاع الوصول الى اصول عربية يمكن انشاء مسرح على اساسها . . وبساطة شديدة فقد استطاع توفيق الحكيم في « اهل الكهف » أن يجمع بين تراثين هامين بساطة واقتدار . . ففي اهل الكهف جمع الحكيم بين التراث العربي الاسلامي متمثلا فيما ذكره القرآن الكريم من شأن اهل الكهف في السورة التي تحمل اسم در الكهف » . . « وبين التراجيديا الاغريقية » . . « وبين التراجيديا الاغريقية » . . « وبين التراجيديا الاغريقية » .

# أحسن الأعمال أولها:

ربما يصدق على « إهل الكهف » القول القائل المنسن الأعمال هو أولها . . فقد انتبه الحكيم بفضل

١.,

كتابات من نقدوا المسرحية يومها ومن بينهم طه حسين والعقاد واحمد امين ومصطفى عبد الرازق الى عناصر القوة فى تأليفه المسرحى ، واذا هو يستلهم التاريخ بعد ذلك فى عدة مسرحيات . فهو يستلهم التاريخ الشرقى و « السلطان الحائر » و « شهرزاد » . ثم هو يستلهم التراث الاغريقى القديم فى « بجماليون » و « اوديب » و « براكسا » . . كما يستلهم التراث الغربى المعاصر بعد ذلك فى عدد آخر من المسرحيات .

\*\*\*

#### الاخلاص لفكرة السرح:

هكذا ظل توفيق الحكيم مخلصا لفكرة المسرح: يمالج به المشكلات القائمة ويطرح فيه وبه رايه في القضايا التي تدور من حوله من دون ان ينغمس فيما انساق اليه الكثيرون من بعده تحت شها الواقعية ، التي كانت في البدء جميلة طريفة ، ثم هي اليوم قد تكون مبتذلة الي اقصى حدود الابتذال .

نعم . . كان توفيق الحكيم يؤمن بأن الفن ينبغى أن يكون في اطار ( أو في ثوب ) من الثقافة والتاريخ . . أو على أقل تقدير ينبغى أن يبتعد عن ( المباشرة ) في الاتناول .

# التجاوب مع تطلعات المجتمع:

وظهر هذا جليا كذلك في مسرح المجتمع الذي استطاع توفيق الحكيم من خلاله أن يجعل الأدب يتجاوب مع شورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ .. ومع هذا فأن ترفع توفيت الحكيم بمسرحياته في مسرح المجتمع « من الوقتية والمباشرة هو الذي هيأ لهذه الأعمال الخلود والقابلية لتكراد العرض والقراءة على مدى الخيام من دون أن يستطيع أي أنسان أن يزعم أنه كان في وسع الحكيم أن يكون أكثر ثورية أو معاصرة .. الخهذه الألفاظ التي بلى بها الأدب العربي النقد العربي .

#### \*\*\*

### المسودات:

ربما كان توفيق الحكيم بعد هذا كله صاحب فضل في (تفتيح) عيون الأجيال التالية له من المسرحيين على المستحدث (او المودات الجديدة) في المسرح الأوربي . ولكن الأهم من ذلك أنه كان صاحب الفضل الأول في رسم الطريق الأمثل الى التأثر بمثل هذه التطورات الأدبية الهامة ، وهو لهذا حين يؤلف مسرحية مثل (طالع الشجرة) لتكون باكورة انتاجه في مسرح اللامعقول يعود

ليستلهم التراث الشعبى ، فيهديه ذكاؤه ، أو تهديسه نقافته الى هذا المثل البسيط الذى يقول : « يا طالع الشجرة . . هات لك معاك بقرة . . تحلب وتسقيني بالملعقة الصينى » .

وهكذا وفى بساطة شسديدة يجد المشاهد العربى ( أو القارىء العربى ) فى هذه المسرحية لامعقولية الشكل وقد أراحته من لامعقولية المضمون . . فلربما كان توفيق الحكيم أكثر الناس جميعا فى معقوليته لا فى مسرحياته فحسب عليه رحمة الله .

### لم يكن يشاهد المسرح العربي:

بقيت نقطة أخيرة لابد من الاشارة اليها ، فقد كان الحكيم رائد المسرح من أقل المؤلفين حضورا لمسرحياته عند تعشيلها أو في تجاربها . ولم يكن يصدر في هذا عن كراهية لمثل هذا السلوك ، وأنما لأنه كان يحكم نظام حياته اليومي لا يحب السهر ، بينما مسارحنا المصرية لا تعمل الا مع انتصاف الليل وكان الحكيم يتمنى أن يكون عندنا نفس النظام الوقتي للمسارح الأدبية التي تعود عليها . . ولكنه للأسف مات قبل أن يكون عندنا هذا الاهتمام بالبكور المسرحي .

\*\*\*

# ماذا نفتقد من أدب الحكيم:

ماذا نفتقد بغياب ادب الحكيم ؟ هل حقا يمكن لأحد أن يملأ الفراغ الذى خلف و نوفيق الحكيم الحقيقة أنه لا أحد يستطيع أن يملأ فراغ توفيق الحكيم أبدا ، ولكن الذى لاشك فيه أن توفيق الحكيم لم يترك فراغا في الأدب العربي لأنه تولى بنفسه استكمال كثر من الأوجه والاشكال التي يلزم لرقى هلذا الأدب وحداثته وجودها فيه . . فهو أذن قد قام بدور هام في أنشاء وترقية الأشكال الأدبية الجديدة والمستحدثة ، وفي استثارة الناس حول معان وأفكار جديدة ، وبوضع أقدام الأدباء على مناح مختلفة لمعالجات مستحدثة . . ربما لا يستطيع واحد منا أن يزيد انتاج توفيق الحكيم ربما لا يستطيع واحد منا أن يزيد انتاج توفيق الحكيم فيؤلف كتابا أو مسرحية يضاف الى رصيد الحكيم . . ولكن الذي لاشك فيه أن كثيرا من الأعمال الأدبية منذ نصف قرن لاتزاح متأثرة بتوفيق الحكيم وهي امتداد له بالطبع .

#### \*\*\*

### أكثر الأدباء ليبرالية:

هل يستطيع احدنا بعد هـ ذا ان يزعم انه اكثر ليبرالية في الفن والأنب من توفيق الحكيم ٠٠ هـ ذا هو جوهر الاجابة على السؤال الذي قد يتداعى لواحد من

الجيل القادم بعد ثلاثين عاما حين يدرس الأدب وتاريخه فيجد توفيق الحكيم لامعا طيلة هــذه الفترة كلها . لأنه ببساطة شديدة كان ينمو مع الزمن ويزداد نضجا وتفتحا مع الزمن ٠٠ وهــذا هو المفروض في الكائنات الحية ٠٠ ويصنعون لأنفسهم ان يظلوا بروح الكائنات الحية ٠ ويصنعون لأنفسهم منذ مرحلة مبكرة هيكل مومائيا يحتفظون بأنفسهم فيه ٠٠ على النقيض التام من هؤلاء كان توفيق الحكيم الذي لم يفتأ يجدد في انتاجه وفي اســلوبه حتى آخر لحظة من في حياته رحمة الله ٠.

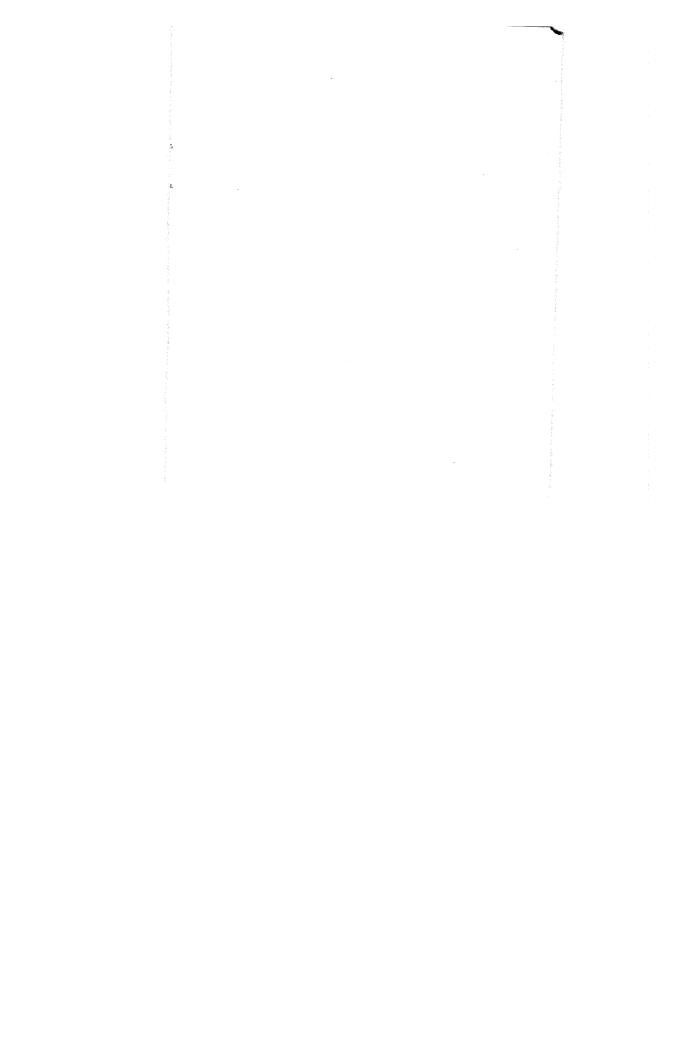

### لبساب الرابسع

الآثار الأدبية لتوفيق الحكيم

de maria en estado astro adados adeiros esparación de estados destras destras de estados de estados de estados

# الآثار الأدبية لتوفيق الحكيم

#### لسة روحانيـة:

لم يكن الأستاذ الحكيم حين يرتب مؤلفاته يخضع الترتيب الزمنى ، وانما كانت عنده لمسة روحانية تجمله يقدم كتابه عن النبى صلى الله عليه وسلم ( محمد ) على كتبه جمعا ، رغم إنه خامس هله المؤلفات من حيث الصدور . . . ملاحظة لابد لنا أن نسجلها قبل أن نتحدث عن اعمال الحكيم التى يجدها القارىء مرتبة زمنيا على خير ما يكون .

\*\*\*

## قائمـة المؤلفات:

كان توفيق الحكيم حريصا في كل كتبه على أن يورد فائمة بمؤلفاته يتبعها بقائمة أخرى بالترجمات التي

1.9

نشرت لبعض هذه المؤلفات ، وكان الحكيم ربما بحكم طبيعته الحريصة على التأكد ، وربما بحكم الخبرة ( في منصب مدير دار الكتب ) حريصا على ان يوفر لناقده أو دارسه هذه القائمة مع كل كتاب كأنه يكفيه عناء البحث عن التعريف بمؤلفات توفيق الحكيم .

ولابد أن نذكر أيضا أن توفيق الحكيم كان كثيرا ما يهمل ذكر بعض الكتب التى حملت اسمه والتى لم تكن الا تجميعا لرسائل أو مقالات صحفية ... الخ .

#### \*\*\*

يسهل اذن علينا أن نعرف بمؤلفات توفيق الحكيم معتمدين على القائمة الجميلة التى نظمها بنفسه – رحمة الله عليه – في صدر واحد من آخر كتبه وهو كتابه التعادلية والاسلام والتعادلية .

#### \*\*\*

## الأعمال الجمعة:

ينبغى لنا فى البداية ان نتبه الى أن مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية التى تتداولها الألسنة والأقلام منسوبة الى توفيق الحكيم صدرت فى عملين أو مؤلفين فقط \_ هما مسرح المجتمع ( الذى صدر عام ١٩٥٠) والمسرح المنوع ( الذى صدر عام ١٩٥٠ اى بعد ٦ سنوات

من السفر الأول) ... يضم كل هذين المؤلفين ٢١ مسرحية تتفاوت في تاريخ كتابتها منذ العشرينيات وحتى صدور هذين المؤلفين .

\*\*\*

#### مسرح المجتمع:

فأما مسرح المجتمع فقد نهج الحكيم في ترتيب مسرحياته نهجا منظما جدا فهو يجعل للمسرحية مصددا ، ويسمى همذا المعنى من وحى . . . وهكذا تجد : من وحى الخلاق المجتمع ، من وحى الطبائع البشرية ، من وحى الحركة النسوية ، من وحى الحياة الزوجية . . . الخ ) . بحيث يسهل على الباحث عن مسرحية معينة ( في سرعة ) ان يجد المسرحية التى قد تناسب المقام . . كما يحدث في بعض الأحيان في اختيار المنصوص المسرحية للعروض الجامعية .

ثم هو يردف هذا « المن وحى » باسم المسرحية ثم يعرف بالمسرحية ذكرا عدد فصولها مثلا . . على النحو التالى :

من وحى اخلاق المجتمع (بين يوم وليلة): قصة تمثيلية في منظرين . . الخ .

## السرع المنسوع:

اما المسرح المنوع فقد اكتفى الحكيم فى فهرسته وترتيبه بذكر تواريخ كتابة هـذه المسرحيات ، وعدد فصولها ، وربما كانت اشهر هذه الأعمال : رصاصة فى القلب ( وهى فى الأصل مسرحية من ثلاثة فصول ) والأيدى الناعمة ( وهى من اربعة فصول ) .

وفى هــذا ( المسرح المنـوع ) انمـاط عديـدة من مسرحيات الحكيم التى راد فيها قومه وادباءهم الى آفاق جديدة للفكر المسرحى والأدب المسرحى .

\*\*\*

#### هل نشر كل مسرحياته ؟:

ربما يجعلنا هذا نطرح سؤالا : هل نشر الحكيم (في كتب) كل مسرحياته التي نشرها من قبل في الصحف والدوريات . سؤال قد يجد الجواب بالايجاب ، حين يلاحظ الدارس تفاوت تواريخ تأليف ٢٢ مسرحية يصمها المسرح المنوع مما قد يدفع الى اصدار حكم بان الحكيم حرص على تجميع كل هذه المسرحيات في كتاب ولكن الحقيقة ربما تكون على خلاف ذلك تماما . . وهو ما لا يمكن الجزم به الا بعد صدور دراسة ببليوجرافية ممتازة كتلك التي يعدها الاستاذ الدكتور سعد العجرسي في مجلة عالم الكتاب أو التي يقدمها الدكتور حمدي

السكوت في الجامعة الأمريكية عن أعلام أدبنا المعاصر . . وربما تكون هذه الدراسة مقدمة لدراسة أخرى تعطينا فكرة عن تقدير الحكيم لأعمال المسرحية . . ولأعمال غير المسرحية أيضا .

\*\*\*

## خلود الأعمال الأولى وشهرتها:

ربما يصدق القول القائل بأن ابرز اعمال الحكيم حتى اليوم هى اعمال السنوات الأولى ، وهى من باب التصنيف ٣ روايات و ٣ مسرحيات .

قاما المسرحيات . . فهى أهل الكهف ( ١٩٣٣ ) وشهرزاد ( ١٩٣٣ ) والسيرة الحوارية ( محمد ) ( ١٩٣٦ ) .

اما الروايات فهى عودة الروح ( ١٩٣٣ ) ويوميات نائب في الأرياف ( ١٩٣٧ ) وعصفور من الشرق ( ١٩٣٨ ) .

وربما كان ( التقديم الفنى ) أو ( التناول ) لهده الأعمال ذا دلالة قوية على خصوبة فكر الحكيم . فالجمهور يرى عودة الروح التي هي في الأصل ( رواية ) يراها مسرحية تقوم ببطولتها نعيمة وصفى . ويرى يوميات نائب في الأرياف وقد تحولت كثير من أجزائها الى أعمال تمثيلية . وهكذا .

\*\*\*

( م ۸ - توفيق الحكيم )

## عسام مشمسر:

ثم ان المطابع في عام ١٩٣٨ وهو العام الذي شهد صدور « عصور من الشرق » اخرجت للحكيم اربعة مطبوعات أخرى ربما لم تحظ بنفس القدر من الشهرة وذيوع الصيت .

من هـذه المؤلفات الأربعة رواية ( اشعب ) وهى رواية ممتازة بلاشـك ولكنها لم تحظ بذات القدر من شهرة الروايات الثلاث السابقة عليها .

ومن هذه المؤلفات (عهد الشيطان) وهى مجموعة قصص قصيرة وربما كان لها نصيب من الشهرة يفوق نصيبها لو صدرت قبل عشر سنوات لتوفيق الحكيم نفسه.

أما أن يصدرها دائد المسرحية باعتراف العمالقة فأمر قد يجعل النقاد العرب (مهما كانوا اصدقاء) يترددون في الاطراء على فنان واحد منشىء في مجالين في أفل من عشر سنوات!!

وهناك بالاضافة الى هذين العملين مجموعتان من المقالات نشرهما الحكيم تحت عنوانين مختلفين « تحت شممس الفكر » و « حمارى قال لى » .

#### كتب المقالات:

سنلاحظ هنا أن الحكيم كان دائما ما يجمع مقالاته المنشورة في فترات متقاربة) تحت عنوان واحد في كتاب واحد ، ويصدره للناس .. هكذا كان يفعل اترابه ، من امثال طه حسين ، والعقاد ، واحمد امين .. ولكن كان الحكيم أكثر تفننا في اختيار عنوان الكتب ، وفي جملها ذات عناوين مختلفة مما يوحي بتنوع القاصد واللباب . على خلاف احمد امين الذي جعل معظم مقالاته في سلسلة من الكتب المتوالية هي فيض الخاطر ١ ، ٢ ،

وعلى خلاف العقاد ( أيضا ) الذى سلك مسلكا وسطا بين الحكيم واحمد أمين حين عبر عن نفسه صراحة في مقدمة كتابه « بين الكتب والناس » فقال : أن هده المجموعة من المقالات شبيهة بالمجاميع السابقة ومنها « الفصول » ، مطالعات على خلاف العقاد فان توفيق الحكيم ترك كل هده التقدمات والتجميعات وعرض القارىء مقالاته كما نشرت وأن اختلف الترتيب .

هل كان الحكيم اكثر ذكاء . . هل كان اقل دقة ، هل كان الفن في طبعه متغلبا على التوثيق . . اسئلة تحتاج الى دراسة ومقارنة لا الى مجرد حكم عاجل أو متعجل .

## سبعة مجموعات:

هل لنا أن نسرد للقارىء بعد هذا عناوين الكتب أصدرها الحكيم والتى كانت فى الأصل مجموعة من المقالات لها تواريخ صدور هذه الكتب . قد يكون هذا مفيدا فى حد ذاته ، ومع هذا فهو يعطينا فكرة عن ( الفجوات ) الزمنية بين هذه ( التجميعات ) لأعمال توفيق الحكيم :

| ۱۹۳۸  | ١ ـ تحت شـمس الفكر                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ነጓሞለ  | ۲ ـ حماری قال لی                                                                   |
| 1981  | ٣ _ من البرج العاجي                                                                |
| 1988  | <ul><li>٤ ـ تحت المصباح الأخضر</li></ul>                                           |
| 1988  | <ul> <li>ه - زهرة العمر - ( سيرة ذاتية رسائل )</li> </ul>                          |
| 1980  | ٦ – شجرة الحكم                                                                     |
| هــنه | ( فى السنوات الأخيرة أعاد الحكيم اصدار<br>لمجموعة من المقالات تحت عنوان « شــجرة ا |
| الحكم | لمجموعة من المقـــالات تحت عنوان « شـــجرة ا                                       |
|       | لسياسي في مصر » ) .                                                                |

٧ \_ فن الأدب ٧

### أوصاف أخرى:

وهناك بعد هذا مجموعات آخرى لم يشأ الحكيم أن يعطيها وصف مقالات وانما اعطاها أوصاف أخرى نذكرها قو .

١٩٥٤ ( فكر )
 ١٩٥٥ ( فكر )
 ١٩٦٥ ( فكر )
 ١٠٠ سجن العمر ( ذكريات )
 ١١٠ رحلة بين عصرين ( ذكريات )
 ١٩٧٢ ( خكريات )
 ١٩٧٢ عود الوعى ( ذكريات سياسية )
 ١٩٧١ في طريق عبودة الوعى ( ذكريات
 ١٩٧٥ ( ذكريات

ها انت ترى الحكيم فى هــذه المرحلة ( ١٩٥١ \_ ١٩٥٧ ) يعطى أعماله الفكرية ( الخارجه عن أطار الأشكال الفنية التى اشتهر بها ) أســماء تترأوح بين الفكر والذكريات والذكريات السياسية .

ثم اذا هو يعود الى وصف هـذه الكتب المجمعـة بالقـالات .

۱۹۷۲ بین الفکر والفن
 ۱۹۷۳ دب الحیاة
 ۱۹۷۰ تحدیات سنة
 ۲۰۰۰ تحدیات سنة

وفى عام ١٩٨٣ يصدر الحكيم كتابه الأخير التعارلية والاسلام والتعادلية تحت باب الفكر أيضًا .

#### \*\*\*

فهذه اذن ۱۷ عملا من أعمال الحكيم تخرج عن الأشكال الفنية يمكن لنا أن نضيف اليها } أعمال أخرى هي :

حمار الحكيم ( حوار ) ١٩٥٤ عصا الحكيم ( مقالات حوارية ) ١٩٥٤ حديث مع الكواكب ( حوار فلسفى )

1987

فتصبح لدينا قائمة بواحد وعشرين عملا للحكيم لا هى بمسرحية ولا برواية ولا بقصة ولا بمجموعة قصص . وانما هى كما عبر هو مجموعة مقالات ، او فكر او ذكريات ومن بين هذه الأعمال نجد ثلاثة أعمال يتناول فيها الحكيم سيرته الذاتية هى :

ملامح داخلية (حوار مع المؤلف)

- \_ زهرة العمر .
- \_ سجن العمر .
- \_ رحلة بين عصرين .

وليست السيرة الذاتية لتوفيق الحكيم في هذه

الأعمال فحسب ، ولكنها متوزعة ومنتشرة أيضا في أعمال أخرى كما يعرف القرار جميعا مثل عصفور من الشرق ، عدالة وفن ، ويوميات نائب في الأرياف ، وعودة الروح أيضا .

واحد وعشرون كتابا من مؤلفات الحكيم لا تتخذ الأشكال الفنية التقليدية . ولكنها تخطى عند الناس بما تخطى به مسرحياته ورواياته ومجموعات قصصه .

\*\*\*

### حياته من كتبه:

ربما يجوز لنا أن نستطرد هنا لنروى عن توفيق الحكيم نفسه عليه رحمه الله أنه كان سعيدا بتناول عماله على النحو الذى كان يجيده الناقد الأستاذ محمد السيد شوشسة لأعماله حيث كان يربط بينها جميعا راويا قصة حياة الحكيم من دون أن يكلف الحكيم عناء الحوار معه عن فترات معينة . كان الحكيم يقول عن هذا الناقد الكبير أنه يفهم أعماله وحياته ولا يتعبه كثيرا كما أنه لا يحمله فوق طاقته من الاعتراف ، أذ تظهر هذه السيرة التى كتبها شوشسة على أنها اجتهاد منه وهو أمر كان يسعد الحكيم جدا أو على الأقل لم يكن يوقعه في حرج أو ضيق .

ومازلنا مع الأعمال « النثرية » لتوفيق الحكيم فاذا بنا نجد انفسنا امام سؤال مهم حول دور توفيق الحكيم في النقد وبخاصة بعد أن قرآنا ضمن مؤلفاته اسم كتابين هما مجموعة من المقالات في الواقع ، ولكنهما ينبئان عن مذهب أو فكرة نقدية وهما بالتحديد .

\_ فن الأدب ( مقالات ) الذي صدر عام ١٩٥٣

\_ بين الفكر والفن ( مقالات ) الذي صدر عام ١٩٧٦

والحقيقة أن هـ ذين الكتابين لا يمثلان كل جهـ د توفيق الحكيم في فن الأدب والفن وانما هما يجمعان عددا من المقالات في هذا الشأن .

وربما يكون هذا هو المقام المناسب للاشسارة الى دراسة الحكيم التى أسماها « قالبنا المسرحى » التى صدرت عام ١٩٦٧ فبهذه تكتمل الفكرة عن مذهب الحكيم وآراء الحكيم القيمة في هذا المجال ، وبالطبع فلا يجوز لنا أن ننسى أن كتابه « التعادلية » هو التعبير عن مذهبه في الحياة والفن كما كتب هو نفسه .

\*\*\*

### تفسسير القرطبي:

تكتمل لدينا حتى الآن قائمة بكتب ادبية للحكيم ( ليست من الأشكال الأدبية التى هى الرواية أو القصة

11.

او المسرحية ) ( تبلغ الأعمال الروائية والقصصية كما مسبأتي ١٣ مؤلفا . . والأعمال المسرحية ٢٤ مؤلفا ) . . وهناك عملان سنتحدث عنهما بعد الرواية والمسرح قد ينتميان الى الشعر . . ما هو العمل الذى ينتمى الى الأعمال غير الشعرية وغير الروائية وغير المسرحية ؟ انه تلخيص تفسير القرطبى الذى اسماه الحكيم مختار تفسير القرطبى ( ١٩٧٧ ) وهو عمل عظيم يحتاج الى جهد حقيقى فى دراسة فلسفة الحكيم فى التلخيص بهد حقيقى فى دراسة فلسفة الحكيم فى التلخيص الاختيار والمواءمة والفهم الدينى العميق . . لا مجرد النظر الى جهده فى ههذا المجال على انه عمل تلخيصى فحسب . . هذا عمل رجل قارب الثمانين الغيصى فحسب . . هذا عمل رجل قارب الثمانين وقد نشره على الناس ولم يجد صدى كثيرا لما فعل وقد نشره على الناس ولم يجد صدى كثيرا لما فعل فهل حرام على مثله المفكرين أن يقتربوا من مثل هذا الحيط ؟

#### \*\*\*

#### مسرح الحسكيم:

ها نحن ننتهى من الأعمال النثرية لتوفيق الحكيم من سيرة ذاتية وذكريات وذكريات سياسية وحوارات . . ومقالات ودراسية لنصل الى اللب . . الى جوهر ادب الحكيم رائد المسرح العربى ، فنجد قائمة طويلة من المسرحيات التى فاقت بعضها ، يحتار المرء كيف يقدمها

القارىء فلا يجد خيرا من الترتيب الزمنى كما فعل الحكيم نفسه ( باستثناء واحد حين قدم كتابه عن محمد السيرة الحوارية على كل مؤلفاته مسرحيات وغير مسرحيات).

هذه المسرحيات هي أساس مسرحنا المعاصر بكل مذاهبه ، وهي معلم من معالم نهضة مصر لا المسرحية ولا الثقافية فحسب ، ولكن النهضة الحضارية كلها ، أو فلنقل النهضة على الاطلاق .

ولنقرأ معا أسماء تدل على ثقافات عميقة ومعالجات ذكيـة:

| 1944 | ١ _ أهــل الكهف                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 1988 | ۲ ـ شـهرزاد                                   |
| 1987 | ٣ _ محمــد                                    |
| 1949 | <ul><li>3 - براكسا (أو مشكلة الحكم)</li></ul> |
| 1981 | o _ بجماليون                                  |
| 1984 | ٦ - سليمان الحكيم                             |
| 1989 | ٧ _ اوديب                                     |
| 1909 | ٨ _ الأيدى الناعمة                            |
|      |                                               |

| 1900  | ٩ ــ ايزيس                            |
|-------|---------------------------------------|
| 1907  | ١٠ _ الصفقـة                          |
| 1904  | ١١ – لعبة الموت                       |
| 1904  | ١٢ – أشواك السلام                     |
| 1904  | ۱۳ – رحلة الى الفد                    |
| 197.  | ١٤ – السلطان الحائر                   |
| 1977  | ١٥ _ يا طالع الشجرة                   |
| 1974  | ١٦ _ الطعام لكل فم                    |
| 1970  | ۱۷ _ شمس النهار                       |
| 1977  | ۱۸ ـ مصیر صرصـاد                      |
| 1977  | ١٩ _ الورطـة                          |
| 1777  | ٢٠ _ مجلس العدل                       |
| 3491. | ٢١ ــ الدنيا رواية هزلية              |
| 1940  | ٢٢ - الحمير                           |
|       | هذا بالاضافة الى المجموعتين الكبيرتين |
| 190.  | ٢٣ - مسرح المجتمع                     |
| 19च्य | ٢٤ – المسرح المنوع                    |
|       |                                       |

174

• • يمكن لنا اذبن أن نقول أن مجموع مؤلفات الحكيم التى تندرج تحت « مسرحية » ٢٤ مؤلفا . . ويمكن القول أنها تحوى ثلاثا وستين مسرحية . . . ٢١ كل واحدة منها في كتاب منفصل و ٢١ في مسرح المجتمع و ٢١ في المسرح المنوع وواحدة طبعت مرة في كتاب وطبعت أيضا ضمن المسرح المنرع . . وهي الأيدي الناعمة .

٦٣ مسرحية هي \_ على الأقل \_ المتاح إمامنا من تراث رائد المسرح ( هذا بالاضافة الى أعماله الأولى من أمثال : الضيف الثقيل ) .

راجع الآن ما تعمدنا تقديمه من تفصيل القول في مسرحيات مسرح . المجتمع والمسرح المنوع .

\*\*\*

### روايسات الحسكيم:

ونأتى الى روايات توفيق الحكيم فنجدها على على الترتيب (الزمنى):

١ ـ عـودة الروح

٢ \_ يوميات نائب في الأرياف ٢

" ٣ ـ عصفور من الشرق ٣ ـ ١٩٣٨

١٩٣٨ ( رواية قصيرة )
 ١٩٣٩ ( رواية قصيرة )
 ١٩٤٤ ( رواية قصيرة )
 ١٩٧٧ ( رواية مسرحية )
 ١٩٧٨ ( رواية مسرحية )
 ١٩٤٤ ( نجد الحكيم ينصرف تماما عن الرواية منذ )
 ١٩٤٤ لماذا هذا هو السؤال الذي ينبغي أن تتولى الاجابة عنه رسائل متعددة للدكتوراة . . وللماجستير .

ثم أين يمكن تصنيف بنك القلق ؟؟ هل هى رواية أو مسرحية . . . سؤال يحتاج شيئًا من الفهم العميق للمعنى الذى أراده الحكيم حين وصفها فى عام ١٩٧٦ وقد بلغ ما بلغ بأنها « رواية مسرحية » . . وهو يحتاج كذلك الى فهم المقصود بالتعبير الجديد « المسرواية » .

#### \*\*\*

### ونأتي الى القصص:

1 ـ عهد الشيطان (قصص قصيرة) ١٩٤١ ٢ ـ سلطان الظلام (قصص) ١٩٤١ ٣ ـ عدالة وفن (قصص) ١٩٥٣ ٤ ـ ارنى الله (قصص قصيرة)

٥ - ليلة الزفاف (قصة )
 ١٩٦٦ - ثورة الشباب (قصة )

\*\*\*

## لماذا انصرف عن الرواية:

هل يمكن لنا أن نزعم أن الحكيم كان في البداية أميل الى القصص القصيرة ؟ لماذا انصرف الحكيم عن الرواية وركز على المسرح ؟

لماذا ظل الحكيم تواقا الى كتابة القصة حتى ١٩٧٥ والرواية المسرحية ( ١٩٧٦ ) .

اسئلة تحتاج فى ظنى الى تقييم دور النقد الأدبى فى حياتنا الأدبية واثره على اعمال كبار الكتاب واتجاهاتهم فى التأليف والأعمال الأدبية .

#### \*\*\*

نأتى بعد هذا الى عملين متميزين من اعمال الحكيم ثانيهما «شعر » هو رحلة الربيع والخريف ، وقد صدر عام ١٩٦٤ وهو أمر يحتاج الى دراسية وعرض نقد وتقييم لانزعم اننا قادرين على شيء منها ها هنا .

وأولهما كان « نشيد الإنشاد » الذى أصدره الحكيم ( ١٩٤٠ ) وجعل تعليقه عليه « كما في التوراة » .

هذان العملان قد يحتاجان دراسية ادبية لعناصر لعناصر الابداع الفنى عند رجل مسرحى من الطراز الأول، وقد تثير الدراسية تساؤلات حول موقف الحكيم من المسرح الشيعرى، ومن المزج بين المسرح والشيعر، وبخاصة وقد اصبح من الواضح انه كانت عنده شيبه نواة لمثل هيذا العمل ، وان لم يكن الحكيم شياعرا بالفطرة ؟

دراسات كثيرة ربما تثير كثيرا من التجديد في فهمنا لأدينا القومي وتطوره ومستقبله وربما لا تثير .

#### الفهـــر س

| الصفحة |   |       |       |     |       |         |       |         |          |
|--------|---|-------|-------|-----|-------|---------|-------|---------|----------|
| ٣      |   |       |       |     |       | • • • • |       | ـداء    | اهـــــ  |
| ٥      |   |       |       | ••• |       |         |       | _دمة    | مقــــــ |
| ٩      |   |       |       |     |       |         |       | تو فيق  |          |
| 13     |   | •     | · · • |     |       | فكرا    | ہم ما | الحكي   | تو فيق   |
| ٨٧     |   | • • • | • • • | ••• | •••   | يبا     | ہم اد | الحكي   | نو فيق   |
| 1.9    | ٠ |       |       | 6   | لحكيم | نيق ١١  | لتو ف | الأدبية | الآثار   |

رقم الايداع ٥٨/٥١٢٥ الترقيم الدولي ١ \_ ١٨٦٢ \_ ٠١ \_ ٩٧٧

الهيئة المصرية العامة للكتاب